

د عمرالفاروق السيدرجبُ





البكرك

د. عرالفارود التيدجة



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاخراج الفنى: مراد نسيم

البرارى « شمال الدلتا ، محافظة كفر الشيخ ، هى تسميات لمنطقة واحدة فى مصر ، وان تفاوتت حدودها فيما بينها قليلا ، أصبحت التسمية الأولى منها \_ البرارى \_ تاريخية ، أما الثانية \_ ش\_مال الدلتا \_ فهى جغرافية مكانية ، والثالثة \_ كفر الشيخ \_ تنظيمية ادارية .

لقد تلاشدت « البرارى » كظاهرة بقيت تشغل الثلث الشمال من دلتا النيل منذ نهاية العصر الفرعونى وحتى بدايات القرن العشرين ، تقلصت تدريجيا وتزحزح خط البوار القديم نحو الشمال فدانا بعسه فدان ، بفضل جهود سكان الدلتا من المزارعين ، واختفت طواهرها من السياحات والخرازى والمسستنقعات ، وحلت محلها خضرة الرزاعة والمحاصيل ، وتكاثرت بها القرى والكفور والعزب ، حتى شارف العمران ساحل بحيرة البرلس الجنوبى (شكل ۱) ، وانتهت البرارى أو كادت بجفرافيا ، وان ظلت دلالاتها التاريخية والحضارية ماثلة في هذا النطاق من دلتا النيل ، سواء كصفحة مطوية من تاريخ الدلتا العمراني الطويل، أو كبقايا متناثرة تدل عليها هنا وهناك ، ما تزال تعطى لهذا النطاق بعضا من سماته وخصائصه ، أو كنوذج لجهد الانسان في تغيير المكان،

اما شمال الدلتا ٠٠ فهو ذلك النطاق امنها السواقع بين فرعيها جنوبى ساحل البحر المتوسط (صفر) وخط الارتفاع المتساوى ٣ ٣ أمتار فى دلتا النيل ، يمشل الخط المذكور النهاية الشمالية للأراضى المزروعة حوضيا فى الدلتا حتى القرن التاسع عشر ، والى الشمال منه كانت فروع النيل ومجاريه الطبيعية تتدفق حرة فوق سطح الاقليم منتهية الى بحيرة البرلس أو الى البحر المتوسط ، والواقع أن حركة تعمير دلتا النيل له التى بدأت منذ العصر الحجرى الحديث المعسروف بالنيلوتى النيل سائن بدأت منتها القصر الحجرى الحديث المعسروف بالنيلوتى منذ بدأت وحتى منتصف القرن التاسع عشر على وجه التقريب ، وانقسمت الدلتا عمرانيا طوال هذه المدة الى قسمين : يقع الأول بين رأسها جنوبا (+١٢ م) وحتى خط ٣ أمتار شمالا ، متميزا بعمرائه الراسخ الفرعونى القديم ، أما الثاني فقد تأخر تعميره الى منتصف القرن التاسع عشر ،



واستكمل ــ وما يزال ـ مظاهره من الســكن والزراعة طوال أكثر من قرن من الزمان ·

أما « محافظة كفر الشيخ » ، التى تكونت فى منتصف القرن العشرين تحت تسمية « الفؤادية » (١٩٤٩) ، فتمثل الاطار الادارى الذى احتوى نتائج قرن التعمير ، وتضمنت منذ تكوينها معظم ذلك النطاق المعروف تاريخيا بالبرارى وجغرافيا بشمال الدلتا ، وذلك فصلا له عن المديرية القديمة المعروفة بالغربية ، فقد ظلت الغربية تشرف على البرارى اداريا منذ عهد محمد على ، ولم تكن البرارى تمثل طوال هذه الفترة عبئا اداريا ثقيلا ، فقد كانت فى معظمها قليلة السكان متناثر السكن خفيفة الوزن اقتصاديا ، وتغيرت الصورة تدريجيا ، وتكاثف العمرال شمالا ، حتى لم يعد فى مقدور « طنطا » \_ عاصمة الغربية \_ أن تمسه دائرة خدماتها فى اتجاه هذه الهوامش المتباعدة ، وأصبح من الضرورى دائرة خدماتها فى اتجاه هذه الهوامش المتباعدة ، وأصبح من الضروري

nverted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered version

تكوين هذا الاطار الادارى الجديد ، ليستوعب هذا العمران النامي شمالا ، وليتيم له امكانيات النمو في شتى مجالاته .

ويمكن القول بأن هذه المنطقة من دلتا النيل ، تقدم ميدانا نموذجيا لتوضيح تأثير العوامل الحضارية والتاريخية في خريطتهما العمرانيمة بعامة ، كما تثير التساؤلات والاحتمالات حول امكانية ضبط مسسارات نموها ، والتخطيط لها ضمن خطة تنمية اقليمية متكاملة ، وذلك الأسباب تتصل بكونها تمثل ـ الى حد بعيد ـ وحدة اقليمية متميزة ، ماتزال بنيتها في حالة تسمح بالتغيير الموجه والتخطيط ، ورغم ذلك ٠٠ فليست محاولة اقتراح خطة تنمية اقليمية لهذه المنطقة بيسيرة ، ولذا يجدر القول بأن هذه المحاولة ( والتي ستأتي تفصيليا في القسم الأخير من هـذا الكتاب ) لن تتضمن سوى اقتراح بتغيير خريطتها الادارية الحالية ، وذلك كبداية لابد منها قبل الشروع في وضع الجوانب الأخرى من الخطة العامة لتنميتها الاقليمية الشاملة ، وهي بداية تطرح بصفة عامة القنوات الأساسية لما تحتاجه هذه المنطقة من برامج التخطيط ، ولما تقدمه امكانياتها ومواردها الخاصة لهذه البرامج من مقومات مكانية واقتصادية ، وهي ــ آخر الأمر \_ بداية تحتاج الى تدعيمها بعدد آخر من الدراسات في شتى التخصصات ، المتضافرة جميعا بهدف التنمية الشاملة لمنطقة من أرض ەشىر •



القسم الأول البسرية



البرية التي لم تعد برية ، والبراري التي أصبحت تاريخية ، كيف أفعمت كلمة البرارى في دلتا النيل تلك الدلالات العبيقة عن الفراغ والتوحش والفضاء المتسع غير المسكون ، وتمثلت صورتها في تشكيلات من المستنقعات والهيش والخرازي ، تمرح فيها الثعالب وأبناء آوي ، وتجوسها الضباع والذئاب ، وتلبه في بوصها الأفاعي والثعابين ، يسكنها « البراوي » في عشة منفردة بدائية ، يتردد على « تايتة، المنعزلة ، ويصيد البقر الجفال أو يرعى بعضها المستأنس ، البرية الموحشة والبراوي المنفرد • • تلك صورة قد اختفت أو كادت ، ولم يبق منها الا ثمالة ذكريات باهتة في رؤوس من بقي من مواليد القرن الماضي من المسنين ، أولئك بقايا من سكنوا البراري أو زحفوا اليها ، ينتزعونهــــا بأيديهم وفؤوسهم من مخالب الملوحة وبراثن البوار ، وينشرون الخضرة في أنحاثها شبرا فشبرا ، وفي أقل من ثلاثة أجيــال ٠٠ اختفت البراري أو كادت ، ولكنهم ما زالوا يذكرون المستنقعات التي ردمت والبرك التي جففت ومياه البحيرة التي صرفت ، والهيش الذي اجتث والبوص الذي تراجع شمالا ، والضواري التي انقرضت والزواحف التي فرت ، والآن قد دانت لهم دنيا البراري الو اسعة •

# \_ متى أصبحت الدلتا صاخة لسكنى الانسان ؟

لقد كانت الدلت الملها يوما ما « برية » ، وكان التاريخ المصرى بدائيا تمضى سنينه بلا شطئان ودون حساب ، ومنذ هبط انسان العصر الحجرى الحديث من الهضبة التى أخذت فى الجفاف بعد انتهاء عصر المط الأخير ، ومنذ أخذ فى الاستقرار على طول الوادى وهوامش الدلتا ، وهو ينزع عن الدلتا بريتها ويخلص الزمن من بدائيته بما يشقه له من قنوات التعمير وبما أصبح له من أهداف تتجاوز مجرد البقاء ، لقد تحرر تاريخ الوادى والدلتا من مادة الزمان الهلامية منذ ذلك الحين ، وانطلق مح

تحكم أولئك القدماء ، وضبط مع تقسيمهم اياه لسنين وشهور ومواسم وأيام ف وأصبح لمرور السنين في هذه المنطقة من العالم ومنه ذلك الوقت المبكر معنى ومغزى ، لقد أصبحت السنين تعنى التاريخ ، وتدفق التاريخ المصرى مع الاستقرار والزراعة والتعمير •

- وتثبت الدراسات الاركيولوجية الحديثة ١٠ ان حضارة الدلنا لا تقل عن حضارة الصعيد شأنا أو عراقة ، بل وكانت طوال عصر ما قبل الاسرات ١٠ تمتاز بكبر قراها واتساع زماماتها ، اتحدت في مملكة الشمال ١٠ وكانت عاصمتها « بوتو » ( هي ابطو الحالية من توابع مركز دسوق ) ، تلك المدينة القديمة التي خلفت « تحوت » كعاصمة للوجه البحرى ، وكما أنها « - تحوت » - قد وهبت حورس المجنع الى الشعارات المصرية ، فأن أنها « بوتو » قد وهبتها الالهة الحية « أوتو » ، وأصبت الكوبرا تلمع فوق جبهة كل فرعون مصرى ، ولا يوجد من آثار « بوتو » الآن - سوى أكوام متماسكة من الأنقاض .

ـ والمرجح أنه قد سادت في مصر خلال العصر الحجرى القديم الأسفل ﴿ انتهى منَ ٥٠ الف سنة تقريباً ﴾ ، فترتا جفاف نسبى ٠٠ بينهما فترة ممطرة نوعـا ، بدأت تتحول نحو الجفاف تدريجيـا حتى قاربت الظروف الصمحراوية للحالية ، وفي نفس الفترة بدأ النهر مرحلة ارسابية ، وخلالها نزل انسان هذا العصر الباليوليتي من الهضبة ، واستقر قرب الخطوط العليا للنهر ، وتعتبر المصاطب الحصوية على جانبي النهر بمثابة سبجل للعلاقة الحسساسة بين التغيرات المناخية ٠٠ وحركة نزول الانسسان الباليوليتي من الهضمية الى الوادى تدريجيا ، وغالبها ما كان رعاة وصيادي الباليوليتي يتحركون نحو حدود السمهل الفيضي في أوقات الجفاف ، وأصبحت السدود ضرورية لحماية مراكز السكن عند تلك الخطوط ٠٠ خاصة أثناء الفيضان المرتفع ، وهي خطوة تعد بداية ظهور القريــة المستديرة المحمية بالسدود ، وكان ظهور تلك المراكز على شكل خطواط تمثل مراحل النزول ، وهي العملية التي صاحبت تعمير الدلتا منذ ذلك الحين ، ورغم أنه لم يعثر على مراكز سكن تنتمي للباليوليتي داخل السهل الفيضى ، بل هي دائما على حدوده ، الا أنه من الممكن القول أن الدلتا قد أصمحت صالحة لسكن الانسان منذ ذلك العصر ، كما لم يعثر على أدوات الفترة الانتقالية بين الباليوليتي الاعلى والعصر الحجري الحديث ( النيلوتي ) في اى مكان في وادى النيل ودلتاه ، وتدل آثار العصر النيلوتي على أنه حاول التكيف مع الهيئة الفيضية ببناء خط مواجهة سكني جديد خاصة بعد أن أصبحت الظروف المناخية السائدة شبه صحراوية ٠٠ الى الحد الذي دفعه للاستقرار في الدلتا والوادى منذ ذلك الحين ٠

وفي وسط الحقول المحدودة المتناثرة ٠٠ كونت القرية نوعا جديدا من مراكز الاستقرار ، بوصفها مجتمعا مستقرا مستديما ، وجسدت حياة اقتصادية واجتماعية جديدة ، وأوجدت داخلها حياة متكاملة لها تقاليدها وعادتها المرتبطة بالأرض، وتدعمت الوشائج الوثيقة بين سكانها، وتوحدت مع قوى الطبيعة المتمثلة في طبيعة السطح والتربة والاحوال المناخية وموارد المياه ، و وتدل بقاياها النيلوتية ٠٠ على أنها كانت مجموعة من اكواخ الطين المحبب ومن الطين والبوص ، وكانت متواضعة المساحة ، اذ أن الحقول الواسعة ذات الحدود الواضحة ٠٠ لم تظهر الا بعد ذلك مع المحراث ، وعلى مقربة من القرية ٠٠ كان النهر أو المستنقع ، حيث تقتنص الطيور ويصاد السمك للحصول على طعام اضافي ٠

ـ وقد ارتبطت القرية الدلتاوية ـ منذ ذلك الحين ـ بالنهر وفروعه والأراضي المزروعة، وتذكر القوائم الفرعونية عنها سكنها واسم القناة أو الترعة التي ترويها والاقليم الزراعي من حقول وكروم، وتشير الي الأراضي الواقعة في حدودها ، وتشتمل على مناطق للرعى وأخرى للصيد البرى والمائي ، وقبل أن تتقدم وسائل النقل المائي خلال النهر وفروعه ، فقد كانت كل قرية في الواقع تمثل عالما قائما بذاته ، خاصة أثناء الفيضان ، والصورة الغـــالبة لعلاقات القرى ٠٠ ان سكان كل قرية قد يكونون على مرأى من سكان قرية مجاورة ٠٠ وعلى مسمع من ديكهــا وكلابها ، الا أنهم قد يتقدمون في السن ويموتون ٠٠ دون تبادل الزيارة مع أهل تلك القرية ، وقد عنى المصريون خلال تاريخهم بتسيير سبل النقل الداخلي ٠٠٠ خاصة المائية كما تشير الى ذلك نقوش معابدهم ، لتوطيد العلاقات التجارية وتأمين وسائل الاتصال الداخلي لاغراض الادارة والحكم وجباية الضرائب ، خاصة وأن القرى والمدن والاسوق ٠٠ لم تكن تقع بعيدة عن النهر ٠٠ بل كانت تتوزع على ضفافه وضفاف فروعه أو على مقربة منها ، وساعدتهم قوة انحدار مياهه في الابحار نحو الشمال واستثمروا الرياح الشمالية السائدة في الصعود خلال مجراه جنوبا ٠

وقد أتت الأيام على البناء المادى كثير من قرى الدلتا القديمة ، غير أن موضع القرية لا يندثر غالبا ، فان قرية أخرى تنشأ فوقها أو بالقرب منها ، ولا يبق من القرية المندثرة سوى الاصداف وبقايا الفخار ، بيد أن بناء القرية الاجتماعى بقى صلبا راسخا ، لقيامه على أساس من المبادىء والتعاليم ، ادخرت • و توارثها الأبناء عن الآباء ، وحتى فى أشد قرى العصر الحجرى الحديث فجاجة ، فلقد كان المسكن أكثر من مجرد مأوى

للبدن ، كان \_ أيضا \_ وعاء اشتمل على انقيم والفضائل التي ارتبطت بالانسان منذ ذلك الحين .

- وتتكون القرية في مجموعها من عدد من الاسر ، تربطها - غالبا - صلات الدم ، ولاشك أن تقسيم العمل قد ظهر في أبسط اشكاله ، معتمدا على السن والقوة • أكثر من اعتماده على المقدرة والكفاية وتعدد المهن ، ومع ذلك فالقرية عرفت المعالم الجوهرية التي تكونت منها المدينة فيما بعد ، فالبيت والسوق والمخازن ومراكز الخدمة البسيطة وغيرها • • ظهرت في القرية ، وما يقال عن التكوين العام للقرية ينطبق على منظماتها فأصول قواعد السلوك والقانون والعدالة • • كانت ممثلة في مجلس شيوخها ، قد نقلب تلك الجوانب من حضارة القرية الى المدينة - بعد ذلك - وسخرت بطريقة أكثر تنظيما لخدمة أسلوب حياتها المركب ، مع ذلك • • فان العناصر الجوهرية الأصيلة التي شكلت بنية القرية • لم تختف كلية على الاطلاق ، المو أنها ظلت تنمو وتزدهر بقواها الذاتية ، وهكذا تكاثرت القرى على نحو أفضل من المدينة وأوسع انتشارا ، واحتفظت ببنيتها على حين الدثرت كثير من المدن •

ــ وهذه القرية الدلتاوية القديمة ٠٠ لا تخلو من مظاهر الملائمة مع بيئتها لكنها تصل الى حد التطابق الكامل حتى في هذه المراحل المبكرة من ظهورها ونموها وانتشارها ، ان اختيار موقع الكتلة السكنية ــ رغم ما يشويها من مظاهر عدم الانتظام ـ يبدأ باستهداف غرض معين ٠٠٠ هو التواجد أقرب ما يكون للزمام المزروع، وهو ينتقل من غرض الى غرض ومن حاجة الى حاجة ٠٠ في سلسلة متواصلة من ضروب الملائمة ، التي تغدو وهي في اضطراد متزايد أشد تماسكا وأحفل غرضا ، تمزج داثما بين دوافع الحاجة العملية ٠٠ وظروف البيئة الطبيعية ، ويعزى للرى أهمية فاثقة في نشأة القري وانتشارها ، باعتباره عاملا حاسسما في توحيد المصلحة بين مجموعات القرى المتجاورة والمستفيدة من مصدر مائي واحد، والمرجم أن استصلاح وتعمير الأراضي في الدلتا ، كان يحدث نتيجة لنمو السكان ، حيث كانت أعمال التطهير تصحب غالبًا بهجرة واسعة ، ومن ناحية أخرى ٠٠ فلا شبك أن انشاء المصارف في بداية عصر الاسرات ، كان من أبرز المظاهر الايكولوجية في دلتا النيل ، وكان الصرف ـ خاصة في الدلتا \_ عملية هامة بها منذ ذلك الحين ، فالتعمير يسبقه عادة التطهير ، وما العملية الزراعية ذاتها ٠٠ الا عملا عاليا من أعمال التطهير في جانب من جوانبها ، كما انه من الثابت أن المصريين القدماء ، مارسوا

الرى الدائم عن طريق الرفع بالآلة من البرك والنهر ، بيد أنه لم يتعسد حذا النطاق الضيق ٠٠ والم يتطور حتى القرن ١٩ الميلادى ٠

- وانه لمن الصعب تقسيم الدلتا في تلك المراحل المبكرة الى أقسام واضحة من حيث السكن واستخدام الارض ، ولكن الثابت أن جهاتها الجنوبية ٠٠ كانت أصلح في سكنها من الشمالية ، فقد أدى ارتفاعها النسبي الى سهولة صرفها وتخليصها من المستنقعات والمياه السطحية ، بل أصبحت الأجزاء الشمالية بمنابة منطقة صرف لها ٠٠ تنتشر بها الأعشاب الغنية من البردى والبوص ونباتات المستنقعات مقطعة بمياه المجارى العديدة ومنعطفات النهر في نهاية مجراه والبحيرات الساحلية والمرجح أن السكان قد اندفعوا نحو الحافات المتاخمة للدلتا في وقت واحد ، فقه استمر الرعى حرفة سائدة في أجزاء واسعة من شمال الدلتا ، ويرى، أن الحياة الرعوية ظلت ســائدة على طول Butzer « بوتزر » الساحل الشمالي للدلتا ٠٠ حيث كانت المياه أوفر دائما ٠ والواقع أن حركة تعمد الدلتا هذه ٠٠ لم تتخط خط كونتور + ٣م بين فرعي الدلتا حتى منتصف القرن ١٩ ، الا في أجزاء محدودة ٠٠ وفي اقليم البرلس المتميز بظروفه الخاصة تعميريا ، وظلت الأجزاء شمالي هذا الخط تنتمي \_ غالبا \_ للعصر الباليوليتي الذي يســبق الزراعة ، لقد طلت حتى ذلك الحين ٠٠ نادرة السكان ٠٠ يجوبها الرعاة والصيادون ، ولا يوجه بها الا أماكن قليلة يمكن بلوغها بالقدم أو على ظهر دابة ، تكسوها المستنقعات - المزدهرة للحشائش ٠٠ لا تفيد الا الماشية تتلمس الغذاء في أطرافها ، وأسراب البط تتخذها ستارا يحميها ، وتدل دراسة خسرائط الدلتا التاريخية منذ العصر الفرعوني(١) ٠٠ وحتى نهاية عصر محمد على ٠٠ على أن نهاية عمران الدلتا شمالا يكاد يتمشى عموما مع خط الكونتور المذكور ٠٠ ، بل أن تأثيرات النبو العام الذي شهدته الدلتا أثناء عصر محمد على وبعده خلال القرن الماضي ٠٠ كانت سلبية في تلك الأجـزاء الشمالية ، فقد أدى تعميم الرى الدائم ، وانشاء الترع الصيفية منه ١٨١٦ الى حرمانها من مياه الفيضان ، التي كانت تساعد في تخليص الأرض من الأملاح كما تمدها بالغرين المخصب ، وانتهت الى هذه الجهات المنخفضة المصارف التي شلقت مع بداية الري الدائم ، وارتفعت نسبة القلوية ٠٠ لدرجة أن زراعتها تحتاج الى عملية استصلاح طويلة ٠٠ قبل أن تغل انتاجا اقتصادیا •

 <sup>(</sup>١) انظر أطلس « أسفل الأرض » للأمير عبر طوسون ( ١٠ لوحات ) متياس الرسم
 ١ • • • ١ الله •

ــ ويمنحنا على مبارك صورة موحية لهذه الأجزاء من الدلتا ٠٠ قرب نهاية القرن ١٩ ٠٠ تجدر الاشارة اليها لتبين هــذه الظــروف بوضوح ( ٠٠ هـي برية واسعة ٥٠٠ ألف فدان ، بحيرة البرلس واقعة داخلها ٠٠ كانت الى سنة ١٢٦٠ هـ معدة لرعى الجاموس والبقر الجفال ٠٠ ، وفي: هذا الفضاء العظيم كانت تتجمع تصافى مياه البلاد المجاورة ، فيتكون منها بحيرة عظيمة الامتداد ٠٠ تتخللها جزائر كثيرة ٠٠ ، وكانت في تلك الجزائر حشائش ومراع بكثرة ، وبعد نزول المياه ونقصها ٠٠ كانت مياه تلك البرك تتناقص وينكشف جزء عظيم من جوانبها ، فتنبت به المراعي الحسنة ، فكانت الجواميس والبقر الأهلي ترتع فيـــه ، وكان الرعساة يقيمون في البرية اخمساص من البوص والبردى ، والمواشي سائبة في البرية يجمعها الراعي لحلبها في تايته ، ويحضر التجار كل جمعة فيشترونه ، ولم ينقطع البقر الجفال الا بعلم ١٢٦٠ هـ ، وكان الرعاة يصطادونه بالرصاص ٠٠ ، والآن بسبب كثرة الزراعة الصيفية في أرض الروضة وغيرها ، امتنع دخول المياه في هذه البرية ، فجفت أراضيها وانقطع منها الحشائش ، وكثير منها داخل الزمامات ، وأعطى منها أباعد للأعيان ، وها نحن شارعون في عمل تصميم لاجراء عمليات فيها لامىسلاحها ٠٠ بحيث يتأتى الانتفاع بها بالزرعي والمرعى ، شکل ۲) ۰

لقد جرت في المائة سنة الاخيرة عملية تغيير واسعة في خريطة الدلتا وخاصة شمالها ، بحيث يبدو من الصعب التمييز بين فروع النهر القديمة والقنوات المحفورة ،وهكذا ٠٠ فان الخصائص التقليدية للدلتا كالبرك والمستنقات ، أصبحت تزرع الآن ٠٠ ، وساعد خزان أسوان في استصلاح أراضي المستنقعات الملحية الشمالية ، فبده في تجفيفها وفي تجهيزها للزراعة وكانت المنطقة من خمسين سنة زاخرة بها ، حتى شقت بهالترع والمصارف ٠٠ ودالت دولة الصيد والرعي منها ٠

\_ وهكذا رغم المراحل الزمنية الواسعة التي استغرقتها عملية تعمير الدلتا \_ منذ النيلوتي وحتى الوقت الحاضر ، فان عوامل التغيير الحضارية في خريطتها العمرانية ٠٠ لم تتغير الا بدرجة نسبية ، فما تزال التغيرات السنكانية ، وازدياد المساحة المزروعة ، وتطور نظام الرى والصرف وازدياد كفاءته ، تمثل أهم هذه العوامل حتى الوقت الحاضر ، وإذا كانت ٠٠ معظم الأجزاء الشمالية من الدلتا (خاصة شمالي كونتور ٣م) ، لم تدخل العصر الزراعي حتى القرن ١٩ ، فانها تختزل في الوقت الحاضر سنين البوار الطويلة ، وتدخل مباشرة عصر الزراعة العلمية خاصــة المناطق

الخاضعة لخطة تنمية اقليمية شاملة ٠٠ تحت اشراف قطاع وسط الدلتا لاستزراع وتعمير الاراضى ، ولا شك أن هذه الخطة ستتعدى نتاثجها هذه الاجزاء سـ وتمتد بتأثيراتها الى باقى انحاء الدلتا ٠



ر شکل ۲ )



القسم الثاني **الاطار الطبيعي** 



البوارى ٠٠ جزئية فى اطار طبيعى يشملها ويضفى عليها مظهرها الخاص ، تلك هى الدلتا ــ ابنة النيل ــ أشبه بمثلث مساحته ٢٢ ألف كم٢ يبلغ طول ضلعه الأيمن الشرقى ( فرع دمياط ) نحو ٢٣٩ كم ، بينما يصل طول الضلع الأيسر ( فرع رشيد ) ٢٤٥ كم ، أما الخط الواصل بين الرأس والقاعدة فيبلغ ١٧٠ كم ، وتمتد القاعدة لمسافة ٢٢٠ كم بين مصبى دمياط ورشيد ٠

وقد تعددت الآراء بشأن الكيفية التى تم بها بناء الدلتا ، والعلاقة بينها وبين البحر خلال العصور الجيولوجية والتاريخية ، كما تعددت بشأن ظروف وبين البحر خلال العصور الجيولوجية والتاريخية ، كما تعددت بشأن ظروف تكوين بحيراتها الشمالية وفروعها القديمة وسمك رواسبها ، وربما يكون المهم هنا حدون الخوض في التفصيلات حتحديد العوامل الطبيعية التي أثرت ح، وتلك التي ماتزال تؤثر في تعمييها ، وتوزيع العمران في أنحائها ، وهذاك من يرى ١٠ أنها تتلخص في خصائص السطح والتربة ، وقد يمكن اضافة تأثير العوامل المناخية أيضا ١٠ خاصة الأمطار والحرارة ، وان كان تأثيرها يبدو بوضوخ ١٠ بالنسبة للمسكن ١٠ حجمه وخطته ومادة بنائه ٠

- فبالإضافة الى انتماء البرارى طبيعيا الى السهل الدلتاوى ١٠ الذى يبلغ أقصى اتساع له عندها ، فانها تشتمل على عدد من الظاهرات الطبيعية التفصيلية ، أهمها بحيرة البرلس بأكملها ، وقاعدة الدلتا بين مصبيها ، واقليم البرلس المتميز بظاهراته الخاصة ، ومصبى دمياط ورشيد ونحو ثلث طول كل منها الشمالى ، ورغم انتماء المنطقة حضاريا للدلتا تماما ، الا أن هذه الظاهرات الطبيعية الخاصة ١٠ قد انعكست في أنماط عمرانها وتشكيلاته وكنافته ، ويظل لتأثيرات البوار الطويلة القديمة التي تعرضت لها المنطقة - حتى ارتبطت بالبسوار تاريخيا - أكبر الأثر في خريطتها العمرانية عامة ٠

ــ ويبدو موقع المنطقة في الدلتا مفتاحا لفهمها ، فهوامشها الجنوبية تعد نطاقا انتقاليا بين جنوبي الدلتا ووسطها ـ الراسخة العمرانية \_ منذ زمن فرعوني وبين شماليها \_ البراري \_ التي تأخر تعمرها لأسباب شتي طبيعية وحضارية ٠٠ حتى القرن ١٩ ، وهكذا ٠٠ فالأجزاء الجنوبية من البراري وحتى حوالي كونتور ٣ م ٠٠ يسممودها نبط القرى القديمة المتجاورة ، المرتبطة بأحواضها المزروعة من قديم ، ويتجه تكاثف العمران نحو التخلخل في الاتجاه الشمالي ٠٠ حيث يسود نمط العزبة المتناثرة في المناطق حديثة التعمير ، وداخل هذه الصورة العامة ٠٠ مارست محاور المكان الطبيعية » ( فرعا رشيه ودمياط ، بحيرة البرلس ، ساحل البحر المتوسط ، اقليم البرلس ) ، تأثيراتها في تشكيلات القرى والعزب ، وفي أحجامها وتباعدها ، ولم تكن التربة بعيدة عن هذه الصـــورة فالأجزاء الجنوبية من المنطقة ، لم تتعرض لتأثيرات البوار الشمالية الا بقدر محدود ، ومن ثم فان استزراعها من قديم ٠٠ يعد من أهم أسباب رسوخ العمران في هذه الأجزاء ، ومع تزايد تعرض التربة للبوار ونتأثجه ، يتجه العمران للتباعد والتناثر والتضاؤل في الاتجاه الشمالي ، واذا أمكن ـ في الماضي ـ تمييز ثنائية في المنطقة ، تتمشى مع الزراعة وارتفاع القدرة الانتاجية للتربة وكثافة السكن والسكان من ناحية ، وانخفاض الانتاجيـة والبوار وتخلخل العمران من ناحية ثانية ، فان هذه الثنائية بصدد التلاشي ، مع عمليات التوسع الزراعى وارتفاع القدرة الانتاجية للأراضى المستصلحة تدريجيا ، واذا كانت « البرارى » لم تدخل العصر الزراعي حتى القرن ١٩ ، فانها تختزل في الوقت الحاضر قرون البوار الطويلة ، وتدخل مباشرة عصر الزراعة العلمية خاصة الأجزاء منها الخاضعة لاشراف « قطاع وسط الدلتا لاستزراع وتعمير الاراضى » ، ولا شك أن خطة التنمية الشاملة التي تخضع لها هذه الأجزاء ، ستكون لها نتائج مؤثرة في شمال الدلتا برمته ، حتى أجزائه تلك المستزرعة من قديم •

## أولا: البوار ٠٠ عوامله ومظاهره:

المرجح أن التغيير الأخير في مستوى ستطح البحر في العصر التاريخي (١) ، كان من الأسباب الرئيسية وراء ظاهرة البوار في شمال

<sup>(</sup>۱) يعتبر المقريزى أول من كتب عنها ، ويرجعها الى ما قبل الفنح العربى ، ويرى « هيوم » انها حدثت فى القرن ٦ م ، وهناك من يرجعها الى العصر البطلمى ، كما ذكرها أيضا ٠٠ « لينانت دى بلغونت » ( ١٩٨٧ ) ، و « أوديبوبيك » ( ١٩١٩ ) ، و « دارسى » ( ١٩١٨ ) ، « بارتو » ( ١٩٣٩ ) ٠

الدلتا ، فضلا ، عن تشكيل ايكولوجيته الخاصة عموما ، ويمكن تحديد أهم نتائج هذا التغيير \_ طبيعيا \_ فيما يلي :

ا - أدت الى ظهور بحيرات النطاق بشكلها الحالى ، فلم تكن بحيرة البرلس - مثلا - قبلها سوى بحيرة صغيرة تعرف باسم « بوتو » (١) ، تنحصر بين فرعى النيل القديمين «السبنيتى ، البولبيتى» ، وقد اتسعت مساحتها بعد حركة الهبوط التى صاحبت التغيير فى مستوى سطح البحسر ، ونمت فى اتجاه الجنوب والشرق ، وأصبح مصب يقع فى جنوبها الشرقى ، بعد أن كان ينتهى الى البحر المتوسط .

٢ - تعرضت أطوال فروع النيل القديمة للاضمحلال بعد غرق مصباتها فبعد أن كانت تخترق مياه المستنقعات الشسمالية ، في مجار محددة الضفاف تنتهى الى البحر ، غمرت أجزاؤها الدنيا ، وأصبحت تنتهى عند الشواطى الجنوبية للبحيرات بمصسبات مسدودة ، ملبئة بالرواسب الطينية ، مما جعلها ـ بعد ذلك ، تتعرض للانكماش والاندثار •

٣ - اضمحلال شمال الدلتا وبواره ، ولقد كان هذا الجزء من الدلتا دائما قليل الخصوبة ، خاصة الأجزاء القريبة من البحر ، بسبب قرب مستوى الماء الباطنى وارتفاع الملوحة ، وزاد من اتساع الأراضى البائرة تدريجيا • • صعوبة صرف مياه الفيضان بسبب انخفاض سطح البحر ، وانسداد فوهات الترع بالرمال • • ، وخاصة فى العهود التى سادت فيها الفوضى مثل العهد العثمانى ، وبينما يرى « هيوم » أنه بعد دخول العرب مصر • • دمرت جسور الحياض فى هذه المناطق ، فساء صرفها وريها وزادت ملوحتها ، وأصاب التلف أكثر من ٥ را مليسون فدان فلارجع أن بوار شمال الدلتا ، يرجع أساسا الى التغيير الأخير فى مستوى سطح البحر • شمال الدلتا ، يرجع أساسا الى التغيير الأخير فى مستوى سطح البحر •

وقد اختلفت الآراء بشأن هذا التغيير في مستوى سطح البحر ، فمنها ما يرجعها الى ارتفاع منسوب البحر ، ومنها ما يرى أنها نتيجة هبوط ساحل الدلتا الشمالي ، ومنها ما يعزوها للأمرين معا ، وتشير بعض الدراسات ، الى أن هذا البوار ٠٠ يرجع الى هبوط ساحل الدلتا الشمالي باستمرار منذ القرن ١٣م ، وقد أدى ذلك الى اتساع رقعة البحيرات باستمرار منذ القرن ١٣م ، وقد أن سطح الدلتا قد تعرض للهبوط والمستنقعات الساحلية ، والمرجع أن سطح الدلتا قد تعرض للهبوط التدريجي ٠٠ بسبب كميات الطمى الهائلة التي كان يجلبها النهر وفروعه

<sup>(</sup>۱) ذكرها هيرودوت ، وذكر معها نطاقا من المستنقعات ٠٠ لا ينطبق على البحيرات الحالية ٠

ويقدر هذا الهبوط بنحو ٥ر٢م منذ الفترة التاريخية حتى الآن ، ولكن لا يمكن التأكيد ٠٠ ما اذا كان هبوط ساحل الدلتا الشمالي مستمرا بنفس المعدل حتى الوقت الحاضر ٠ (شكل ٣) ٠

لقد بهتت تأثيرات البوار القديم في شمال الدلتا - كما سبقت الاشارة - وخاصة خلال عقود السنين الأخيرة ، حيث يبدو من الصعب الآن ٠٠ تبين خط البوار القديم الذي كان ، وتزحر تدريجيا نحو الشمال ، تحت تأثير عمليات الاستصلاح المتواصلة منذ نهاية القرن الماضي ، وان كانت تأثيرات البوار الطويل - والعوامل الطارئة الاخرى ما تزال ملحوظة في ذلك النطاق الشمالي ، متمثلة في تلك الجيوب من الاراضي غير المستزرعة ، وبقايا المستنقعات والسياحات القديمة وفي تعقد سطحها نسبيا بسبب الكراديد والتلال والكيمان ، وفي ازدياد نسبة الاملاح في تربتها وفي ارتفاع مستوى الماء الباطني وسدة ملوحته ، وفي انخفاض انتاجيتها عامة ،

ويمكن الاشارة الى أهم المظاهر المعبرة عن البوار القديم فيما يلي:

## ١ ـ الاراضى البسائرة:

لا تمثل الاراضى البائرة ظاهرة واضحة في الدلتا جنوبي كونتور الم بين فرعيها ، ولكنها كانت ـ وما تزال بدرجة أقل كثيرا ـ تمثل أهم ظاهرة طبيعية حضارية شمالى الخط المذكور ، وتكاد تصل مساحتها الى نحو ثلث مليون فدان • في هذا النطاق ، منها نحو ٢٦٥ ألف فدان في محافظة كفر الشيخ وحدها ٠ والباقي في الاجزاء من محافظة الدقهلية الواقعة بين فرعي النيل ، وتتركز حول بحيرة البرلس ٠ والى الشرق من فرع رشيد في المنطقة المحصورة بينه وبين بحيرة البرلس ، كما تزيد نسبتها في اقليم البرلس ، وتتميز تربة هذه المناطق بقوامها الطيني شديد الاندماج من نوع الاراضي البحرية النهرية المنهرية الطين (٧٠-٩٠٪) شديد الاندماج من نوع الاراضي البحرية النهرية المنهة الطين (٧٠-٩٠٪) والرمل الخشن وتقل نسبة السلت (١٠-٢١٪) ، والرمل الناعم (٨٪) ، والرمل الخشن (٥٠ ٪) ، وتنتشر بها كربونات الكالسيوم على هيئة تجمعات بسيطة لا تؤثر في تماسك التربة ، الا اذا وجدت أملاح المغنسيوم ٠ التي تسبب انسماج التربة وتماسكها ، وهي شديدة الماوحة غالبا ، وتظهر املاح الصورديوم مزهرة على السطح ، وهي فقيرة للغاية في المادة العضوية ، السطح ، وهي فقيرة للغاية في المادة العضوية .

ولا شك أن التأثيرات التي تعرض لها شمال الدلتا ابان العصور

التاريخية ، من أهم العوامل التى أدت الى تباين التربة طبيعيا وانتاجيا خلاله ، ذلك التباين الذى انعكست آثاره فى مراحل تعميره وفى خريطته العمرانية عامة ٠

#### (س) المستنقعات:

وتعد ضمن الأراضي البائرة ٠٠ ولكنهـا تختلف عنها في كونها مغمىورة بالمياه دائما ، وليست مكشوفة أو مغمورة موسميا ، وتشمل الأراضي الواقعة شمالي مصرف المحيط حتى بحيرة البرلس ، وتتمثل في اقليم البرلس في أجزائه التي- يقل منسوبها عن متر واحد ، كما تشمل الملاحات والمنافع التي تغمرها المياه شنتاء وقد نتخلل ــ في مساحات صغيرة ــ الأجزاء المزروعـــة من قديم في شــمال الدلتا ، وهي اما أراضي مهلمة أو متنازع عليها ، أو لعدم قدرة الأهالي على استصلاحها ، والثابت ٠٠ أن صفات التربة في هذه المناطق \_ وخاصية نوع الحبيبات والأملاح والمسامية ـ هي العامل الأساسي وراء ضعف نفاذيه الترية للماء ٠٠ ، بحيث تؤدى الى ظهور مستويات الماء السمطحي، ويختلف مستوى التشبع من مكان لآخر ومن وقت لآخر ، تبعا لمدى نفاذية الطبقات ودرجة الانحدار والري السطحي والتسرب من قنوات الري والصرف ، والواقع أن تشبع الطبقة السطحية مؤقت ، ولا يلبث أن يهبط بعمليات الصرف ، ويعد انشاء المصارف العميقة ، الوسيلة الرئيسية لتحويل هذه المستنقعات الى أراضى مستزرعة ، عن أن مجرد بقاء هذه البقاع بورا عصورا طويلة يضاعف من جدبها ويجعل اصلاحها من الأمور الشاقة الباهظة التكاليف ٠

## (ج) الأكسوام:

تتضبح ظاهرة الأكوام في شيمال الدلتا شيمالي كنتور ٣م ، كظاهرة متميزة ومستمرة فوق مستوى السهل الفيضي البطيء الانحدار ، وقد تعددت الآراء التي تعزو هذه الظاهرة لاسباب طبيعية ٠٠ تتصل بظروف ارساب النهر لحميولته ، وتغيرات مجارى فروعه القيدية ، أو لأسباب تاريخية ، فهناك من يرى ٠٠ أن القاسم المشترك بين معظم القر المصرية « أنها تقوم على تلال أو أكوام صناعية ، وذلك لمواجهة أخطار الفيضان في هذه البيئة الفيضية » ، ومن المعروف عامة أن ظاهرة اختلاف منسوب الرواسب في الدلتا ٠٠ ترجع للأسباب الآتية :

ا \_ ظروف تكوين الدلتا نفسها ، فالمرجح أن الدلتا في البداية • كانت أشبه بمنطقة مستنقعية واسعة ، وكان النهر يعطم جوانبه في الفيضانات المرتفعة ، وينساب الى الأراضي المنخفضة وهكذا تتكون فروعه ۱۰ التي كانت آكثر عددا في الماضى ، وهذه جميعها تستقبسل المياه الطميية ، ويرسب كل مجرى مكوناته بجسوار ضفافه ، حتى أن سطح الدلتا يتكون عامة من أراضى مرتفعة يجوار المجسرى الرئيسى وفروعه ، بينما تشغل المناقع الاجزاء المنخفضة ،

٢ ـ أدت التغيرات العديدة في فروع النيل القديمة ، واختلاف مناسيب الفيضان ، الى زيادة التعقيد في مناسيب التربة . وقد أدت حركة هبوط ساحل الدلتا الأخيرة ٠٠ الى تقصير فروع النيل القديمسة التي كانت تخترق المستنقعات الشمالية في مجساري محسده السفاف وليست هذه الأكوام والكراديد سسوى بقايا هذه الضيفاف القديمة المهجورة ٠

٣ ـ حدوث عملية تصنيف للرواسب • في بداية تكوين الدلتا ، بحيث رسبت المواد الخشنة أولا ، ثم الاقل خشونة تدريبيا في الاتجاه الشمالي ، ويقل استواء سطح الدلتا في هذا الاتجاه ، فقد كانت فروعها القديمة تتدفق شمالا دون ضابط ، فكونت لنفسها جسورا طبيعيــة تهجرها بعد حين ، حيث كانت الفروع تتشعب في شمال الدلتا ، خاصة في فترات البوار الطويل التي أصابِتها ربما منذ العصر الفرعون • وكن هل كان للعوامل التاريخية تاثيرها في وجود هذه النظاهرة ؟

تدل الدراسة الاركبولوجية في شمال الدلتا ٠٠ على وجود آثــار القرى القديمة فوق معظم أكوامها ، ( تشير الى ضرورة دراسة الجغرافية المنطقة بأكملها ) ، وفي حالات كثيرة فان هذه الأكوام المرتفعة عن السطح المحيط نسبيا - بسبب عوامل شتى - كانت تمثل نقط السكن المختارة في هذه الاجزاء من الدلتا ، ثم تعرضت لعوامل الخـراب طبيعيـة أو بشرية . وتوضع الخرائط التاريخية لشمال الدلتا ١٠ الكيمان والتلال والاطلال التي كانت تزخن بها المنطقة حتى نهاية القرن ١٩ ، كما توضيح دراسة التطاعات الطولية في هذه الأكوام ٠٠ بقايا القرى المندرسة خلال فترات التاريخ ، ومن الظواهر الملحوظة ـ عمرانيا ـ في الوقت الحاضر ٠٠ اتجاه مراكز السكن من القرى والمدن الواقعة فوق الاكوام نحو الهبــوط التدريجي بمبانيها الى مستوى السهول الفيضي ، وذلك من حلال متابعة نمو الكتلة السكنية لهذه المراكز ، خاصة بعد زوال خطر الفيضــان ــ الدافع التاريخي للصعود .. ، وظهور دوافع أخرى للهبوط للاقتراب من طرق الموصلات الميسرة ، ومن مصادر مياه الشرب الحديثة ، وتوفيرا لجهد الرحلة اليومية بين المسكن فوق الكوم والحقل أسفله ، وبالنسبة للمدن ٠٠ قان هذه الظاهرة تتضم في نمو أجنحة سكنية وساني حديثة،

على طول محاور الطرق المرصوفة والترع الرئيسية ٠٠ هابطة من فوق الكوم وممتدة مع هذه المحاور ، كما هو الحال في مدينتي فوة ، بلطيم « على وجه المخصوص » •

#### ثانيا: الساحل الدلتاوي:

سند مصبى فرعيها رشيه ودمياط ، وقد تحددت مورفولوجية الساحل الدلتاوى عموما ٠٠ من خلال العلاقة الدينامية بين حجم الرواسب النيليه ودرجة النحر البحرى ، وتتعيض معظم اجزاء هذا الساحل للنحر الآن بمعدلات أعلى من الارساب ، ويرجع تناقض معدل نمو الدلتا الحالى عنه في الماضى ٠٠ الى احتجاز كميات كبيرة من الرواسب ٠٠ أمام القناطر في الماضى ٠٠ الى احتجاز كميات كبيرة من الرواسب ٠٠ أمام القناطر والسدود على طول مجرى النيل ٠٠ منذ قيام الرى الدائم في القرن ١٩ ، غير أن مشكلة تراجع الساحل الدلتاوى قد برزت بشكل خطير أخيرا ، بسبب اختلال العلاقة بين حجم الرواسب ودرجة النحر من الارساب ، منذ انقطاع الرواسب النيلية عقب اتمام بناء السد العالى ، وهي علاقة في التاريخية ، منذ انقطاع الرواسب النيلية عقب اتمام بناء السد العالى ، وهي علاقة ويعد الساحل الآن من السواحل المتراجعة ، باستثناء قطاعات محدودة على طوله ٠٠ ، تتمثل في ثلاثة رؤوس متعمقة في البحر ٠٠ عند دمياط ورشيد وبرج البرلس ، والأخيرة ٠٠ أكثرها امتدادا في البحر ، وتكاد تقسم ساحل وسط الدلتا الى خليجين متساويين في المساحة ٠

ويتخذ الساحل الشمالي شكل حاجز رملي ، يظهر كسلسلة من الكثبان الرملية ، وتشير الدراسات الى أن ساحل مصر الشمالي ٠٠ كان يشهد ابان العصر السبيلي الأعلى (١٦-١٠ ألف سنة ق٠٥) فترة جفاف ، كانت من العوامل الأساسية في تكوين كثبان هذا الساحل ، كما ساهمت الارسابات النهرية بنسبة كبيرة في مادة بنائها ، حيث يلقى النهر بنحو ٢٠ مليون طن من ارساباته في البحر ، تتوزع على طول الساحل بفعسل التيارات الساحلية ، وتدخل في بناء الكثبان ، وتقدر كميسة الرواسب التي تضاف اليها من مياه البحر بنحو ١٤٠ ألف م٣ من الرمال سنويا ، وتنظم هذه الكثبان \_ غالبا \_ على شكل اقواس ، تواجه جوانبها المقعرة البحر المتوسط ، كما أن سفوحها الشمالية أشد انحدارا من الجنوبية ، ويمكن تتبع ثلاث نطاقات منها موازية للساحل صوب الداخل ، يتكون الأول من الرمال والطين ، ويتراوح اتساعه بين ٥٠ \_ ٢٠ م ، يليسه نطاق من الكثبان الرملية المنخفضة ، تغطيها النباتات الطبيعية ، ويمشل نطاق من الكثبان الرملية المنخفضة ، تغطيها النباتات الطبيعية ، ويمشل نطاق من الكثبان الرملية المنخفضة ، تغطيها النباتات الطبيعية ، ويمشل

الثالث الحد الشمالي من البحيرة ويتكون من الطمى ، تفصله عنها أرض سوداء جرداء ، تمثل السياحات الشمالية للبحيرة .

\_ وتتناثر على طول هذا الساحل فتحات تعرف بالبواغين ، عبارة عن ثغرات ضيقة خلال الحواجز الرملية ، والمرجح أنها بقايا مصبات الأفرع الدلتاوية القديمة ، باعتبار أنها تمثل نهايات مجار عميقة جـــدا بقيت مفتوحة ، تصل بين بحيرات شمال الدلتا والبحر ، ويباغ طــول بوغاز البرلس نحو ٢٠٠م ، ويتراوح اتســاعه بين ٣٠٠ \_ ٢٥٠٠ ، والمرجح أنه يمثل مصب الفرع السبنيتي القديم ، الذي كان يجــرى وسط الدلتا (شكل ٣) ،

- أما اقليم البرلس ١٠ فيأخذ شكل مثلث ، يمثل ساحلى البحر والبحيرة ضلعاه وتطل رأسه على بوغاز البرلس ، وتذوب قاعسدته فى السهل الدلتاوى الشمالى يتميز بعدد من الظاهرات الطبيعية ١٠ التى تكاد تجعل منه اقليما متميزا ، انعكست على خريطته الكونتورية ١٠٠ فسادها عدم الانتظام ، حيث يزخر الاقليم بالمستنقعات والملحسات المنخفضة بجوار الكثبان الرملية المتفاوته الارتفاع والامتداد ، وتمتد هذه الكثبان بين البحر والبحيرة ، في موازاة خط الساحل ١٠ وتستمر غرب البوغاز حتى مصب رشيد ، ومشرقا حتى مصب دمياط ، وقد تتداخل جنوبا في الأراضي الطميية ، ويتم تكوين هذه الكثبان عادة - قرب مصادرها ، ومصدر الرمال هو الدلتا والمفتنات الصحراوية والارسابات البحرية ،

ولا يقتصر خطر النحر البحرى على تأكل الالسنة الرملية الساحلية وتهديد مراكزها السكنية ، بل يمتد الى تهديد نظام الصرف فى شهالى الدلتا ، والقضاء على الجهود المبذولة شهالى كونتور ٣م ، وتهديد دورة الحياة فى بحيرة البرلس بالاضهافة الى فقهدان الثروة المعدنيسة الكبيرة ، التي أثبتت الدراسات احتواء خط الرمال الأمامى هذا على نسبة عالية منها ، وقد اتضح أنها تحتوى على عنصر المونازيت المحتوى على الثوريوم ، ومعدن البرونيل المحتوى على الثيرتانيوم كما يوجد الزركون بنسب متفاوتة ، والى جانب بعض العناصر المسعة الاخرى ٠٠ يوجهد الماجنتيت أكثر خامات الحديد جودة ، وتصل نسبة الرمال السوداء فى هذا الحاجز بين ١٥ - ٢٠٪ ، وتتركز قرب مصبات الدلتا ٠٠ وخاصة عند جوانبها الشرقية ، وبالاخص فى تكوينات الحواجز الرملية ٠

## ثالثاً: فرعا النيل دمياط ورشيد:

- تعددت الكتابات والاشارات عن فروع النيل القديمة منذ زمن بعيد ، منها مخطوطة قديمة باسم المحطوطة قديمة باسم المحلوطة قديمة باسم وبطليموس ديودور الصقلي وبلليني واسترابون في القرن الأول الميلادي ، وبطليموس في البخرافية ، وجورج القبرصي في أواخر العهد البطلمي ، وكتابات العرب القديمة والمتضاربة ، منهم ابن عبد الحكم وابن خرداذبة وابن سرابيون (٩٩) ، واليعقوبي والمسعودي وابن حوقل (١٠١) ، والإدريسي والمخزومي (١٢م) ، وأبو الفدا وانقلقسندي (١٤م) ، والمقريزي والزاهرة (١٥٥) ، وغيرهم ٠٠٠ ، وجميعها تشير الى تغيرات شملتها والزاهرة (١٥٥) ، وغيرهم المائن تفرعها ومصباتها ، وبمقارنة خريطة سواء في عدد الفروع وأطوالها وأماكن تفرعها ومصباتها ، وبمقارنة خريطة دمياط ورشميد وهما ما بقي من هذه الفروع ما يتفقان مع الفرعين البسوكالي المائن ظاهرة اندثار فروع النيل القديمة ، يمكن تلخيص تعددت الآراء بشأن ظاهرة اندثار فروع النيل القديمة ، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي : \_

ا ما انصرفت مياه فروع الدلتا الشرقية الى الوسطى والغربية نتيجة تعرض شرق الدلتا لحركة أرضية مما أدى ما أيضا ما الى ضمور فروع دمياط، وزيادة مساحة البحيرات الشمالية، وطغيانها على العمران في شمال الدلتا، ولكن الواقع أن الاندثار قد أصاب الفروع الشرقية والوسطى والغربية على حد سواء، كما أن الدلائل على حدوث مثل هذه الحركة الارضية ليست كافية، والواقع أن ضمور فرع رشيد، نتيجة تعرضه للاطماء التدريجي، بسبب انصراف معظم مياهه الى قنوات الرى والترع الرئيسية التى تروى جنوب ووسط الدلتا،

٢ - يرى « مورى » Mury أن تلك الظاهرة ترتبط بهبوط ساحل الدلتا الشمالي مما أدى الى اتجاه فروع النيل الوسطى الى مرحلة من النحت وتعميق المجرى بينما اتجهت الفروع الوسطى الى مرحلة ارسابية تناقصت خلالها مواردها المائية ، ولكن الواقع أن الاندثار قد أصاب الفرع السبنيتي وهو من الفروع الوسطى ٠٠، وهو ما يدحض هذا الرأى ٠

٣ ــ من الممكن تفسير ذلك بأسباب تاريخية طبيعية ، فالفروع الغربية قد تعرضت لارسابات الرمال السافية من التكوينات الأوليجوسينية والبلايوسينية المفككة المجاورة لها ، أما الفروع الشرقية ٠٠ فقد تأثرت

بنتائج الاهمال والدمار والغزو ، مما عرضها للاطماء ، حتى انصرفت. مياهها ، وانصرفت مياه الفروع الشرقية (البياوزي ، التانيتي ، المنديزي) الى فرع دمياط ، كما الصرفت مياه الفروع الغربيسة ( البولبيتيني ، الكانوبي ) نحو فرع رشيد ، فالواقع أن تغاير معمدلات الارسماب في الدلتا خلال عمرها ، كان يؤدى الى انسياح مياه الفرع الذي ارتفع قاعه ، وطغيانها على ضفافها ، وانسياحها الى الفروع الاقل منسوبا ، ولا شبك فى جدوى مثل هذه التفسيرات \_ بدرجات متفاوتة \_ في تفهم ظاهرة تعدد فروع النيل الدلتاوية القديمة ، وجميعها تتفق في ارتباط هذه الظاهرة بالمراحل الأولى لتكوين النيل لدلتاه وشقه لمجراه ٠٠ ، وفي هذه المراحل ٠٠ فان المجاري تكون من الضبحالة ٠٠ بدرجة لا تسميع لضفافها باستيعاب مياه النهر داخلها ٠٠ ، ولذلك فان ارسابات النهر الكبيرة في هذا الجزء من مجراه تتوزع بغير انتظام ، وتؤدى فيضانات النهدر العارمة ، الى تغييرات مناسيب المجارى والارسابات باستمرار ومن ثم فان تغيرات مواقع واطوال هذه الفروع ٠٠ تعد انعكاسا لكل هذه العوامسل التي تتميز في هذه المرحلة من بناء النهر لدلتاه بعدم الانتظام ، غير أن استمرار العلاقة الديناميكية بين كمية المياه المحمولة من جهة ٠٠ وحجم الرواسب الملقاء من جهة أخرى ٠٠ تؤدى آخر الأمر ٠٠ الى تعميق بعض هذه المجاري دون الأخرى ، ثم تستوعب العميقة تدريجيا مياه النهر ٠٠ بينما تتجه الاقل عمقا نحو الامتـــــلاء بالرواسب والاندثار ، على أنه من العسير \_ بعد ذلك \_ رسم صورة كاملة لتغيرات الافسرع الدلتاوية ، خاصة وأن أغلبها كان بطيء الجريان ٠٠ كثير المنحنيات ، تكرر هجرها لجاريها خلال مراحل تطورها ، والمرجح أن كثيرا من ترع الدلتا الرئيسية، كانت في الأصل فروعا دلتاوية أو أجزاء منها ٠

والخلاصة ٠٠ أن فرعى دمياط ورشيد هما ما بقى من هذه الصورة التاريخية عن دلتا متعددة الفروع ، وتجدر الآن الاشارة الى سماتها الطبيعية وخصائصهما الهيدرولوجية العامة ٠

۱ \_ تتفرع دلتا النيل شمال القاهرة بنحو ۲۳ كم ، ويبلغ طول فرع رشيد ۲٤٥ كم بزيادة قدرها ٦ كم عن فرع دمياط ، كما أنه أوسع مجرى ، وقد أشار حسين سرى في كتابه « عام الرى » ١٩٣٣ ، ج١ ، ص٥١ ( ٠٠ أن تصريف الفرعين كان واحدا قبل انشاء القناطر الخيرية ، واتسع فرع رشيد نتيجة لاضافة مياه الترعة الفرغونية اليه ، وكانت الأخيرة ٠٠ تأخذ نحو ثلث كمية مياه فرع دمياط وتعطيها لفرع رشيد ٠٠٠) ، ومن ناحية أخرى ٠٠ فقد استغلت ظاهرة ارتفاع منسوب

فرع دمياط عن فرع رشيد بنحو ٢م هيدروجرافيا ، ولما كان \_ أيضا \_ اتجاه الانحدار في الدلتا هو من الشرق الى الغرب ، فقد اصبحت معظم ترع وسط الدلتا تأخذ من فرع دمياط منحدرة نحو الشمال الغربي ، ولعل من أسباب تعرض فرع دمياط للاطماء التدريجي ، تعرض العلاقة الحساسة بين كمية مياهها وحمولتها من الرواسب للاختلال .

٧ ـ يأخذ فرع رشيد من مياه الفيضان ـ قبل السد العالى ـ مرة ونصف قدر فرع دمياط ، رغم ان طول قنطرته ٢٦٠٥م وبها ٦١ فتحة ، في حين أن طول قنطرة الآخير ٢٥٠٥م وبها ٧١ فتحة ، وتقدر كمية الرواسب العائقة بمياه النهر عنه القاهرة بنحو ٢٠ مليون طن ، يلقى النهر بنحو نصفها في البحر ، بنسمة ٢ : ١ لفرعي رشيد ودمياط على الترتيب ، وتتوزع هذه الكمية على السواحل ، ويدخل جزء منها في بناء الكثبان ، ويضيع الباقي في البحر ، وتواجه السواحل الشمالية مشكلة تزايد معدلات البحر بعد انقطاع هذه الرواسب عقب اتمام السد العالى ، وهي مشكلة شديدة الخطورة تهدد النظام الزراعي لشمال الدلتا برمته ، مما يستدعي وضع سياسة دقيقة لحماية هذه السواحل .

٣ ـ يختلف نوع الارسابات في الفرعين نتيجة لتفاوت حجم المياه ، فتصريف فرع رشيد يمكنه من حمل الرواسب الرملية الخشنة ٠٠ أما حمولة فرع دمياط فغالبا من المواد الدقيقة ، وتتوزع الرواسب الخشنة توزيعا غير متناظر بين كلا ضفتي كل منصب منهما ، وتتميز الجوانب الشرقية لكليهما بأنها أسرع نموا من الغربية ، أما رأس بلطيم ٠٠ فقد توقف جانبها عن النمو ، بل انها تتعرض للنحر بمعدل سريع ، حيث لا ينتهي الميها الآن أي فرع دلتاوي ٠٠ فهي تمثل بقية الجانب الشرقي للفرع السبنيتي المندثر ٠

2 ... يتميز الفرعان بوجود عدد من الثنيات ٠٠ تكاد تشسمل مجراهما وتعتبر خاصية الانعطاف من أهم خصائص الانهار ١٠ خاصة في سهولها الفيضية ، وتؤدى عمليتا النحر والارساب في جوانب هذه الثنيات الى هجرة الأنهار لمجاريها ، حيث تشق لنفسها مجارى جديدة ، وقد بجف الكثير من هذه المجارى المهجورة ، التي يطلق عليها في مصر أسماء متعددة كالخور أو البحر الأعمى أو السيالة وما يزال بعضها مطبوعا فوق السهل الفيضى ، وقد أدى شيوع الرى الدائم والزراعة الكثيفة ، وما تتطلبه من استواء الأرض الى اختفاء جسور النيل المرتفعة التي تحد مجارى النيل المرتفعة التي تحد مجارى النيل المرتفعة التي تحد

#### رابعا: بحيرة البرلس:

- تشغل بحيرة البرلس أكثر قطاعات ساحل البحر تقوساً نحو الشمال تبدو على شكل مستطيل مساحته نحو ١٩٧ الف فدان عند مستوى البحر ، تزيد الى ٣١٤ ألف فدان ، اذا ضسمت البها هوامشها من السياحات على ارتفاع ٥٠سم من منسوب البحر ، وقد تناقصت مساحتها بوضوح خلال القرن الأحرر ، فحسب تقدير الحملة الفرنسية تبلغ مساحتها ٢٧٠ ألف فدان ، وقدرت في ١٩١٣ بنحو ١٨٠ ألف فدان ، وبذلك ٥٠ فانها تكون قد تناقصت بنحر ٣٤ ألف فدان بين ١٩١٣ سوراكم النباتات وسفى الرمال وكمية المياه المنصرفة البها من مياه الترع والمصارف ، وبعوامل طارئة أخرى موسمية ومحلية ٠ (شكل ٣) ٠

- وتتأثر الموارد الماثية للبحيرة ٠٠ بعوامل تتصل بمساحتها وخصائصها الطبيعية ، وأساسا بالبحر المتوسط خلال فتحة البوغاز من ناحية ، وبشبكة الرى والصرف في شمال الدلتا من ناحية ثانية ، وام يتم مسح شامل لأعماق البحيرة حتى الآن ، وهي لا تتجاوز ٥٠ سم عموما ، وللأهالي خبرة بأعماقها لأهميتها في الصيد ، ويتغير عمقها موسميا ، لأسباب تتصل بكمية المياه المنصرفة اليها وتفاوت درجة البخر والتكوين الطبوغرافي لقاعها وانقسامها الى أحواض ٠

\_ ويتوزع في البحيرة نحو ٧٧ جزيرة ، جملة مساحتها ٢٨٦٠ فدان ، أي بنسبة ٢٪ من مساحتها الكلية ، وذلك بسبب قلة المجارى التي كانت تنتهى في بحيرة البرلس ، ويذكر « هيرودوت » أن أهمها كان الفرع السبنيتي المندثر ، وكان يشق وسط الدلتا ٠٠ ويصب في البحر ، والمرجح أنه المسئول عن تكوين رأس بلطيم اذ أن مصبه كان يخترق بوغاز البرلس ، وهناك دلائل على أنه كان يتفرع في مجراه الأدنى الى عدة أفرع دالية مرتفعة الجوانب ، أثرت في تكوين البحيرة ولم تنتشر البحيرة أكتر نحو الشرق ٠٠ حتى فرع دمياط ، بسبب خلو المنطقة من المجارى المائية التي تميزها الجسور المرتفعة وانخفاض الأرض على جانبيها ، فانتشرت المستنقعات بسبب طغيان البحر دون أن يصل الى البحيرات .

و تكاد بحيرة البرلس وهوامشها ١٠ أن تمثل اقليما نباتيا خاصا في الدلتا ، ربما كان في الماضي أكثر امتدادا نحو الجنوب ، وتناقصت مساحته ١٠ مع تقلص مساحة المستنقعات في شمال الدلتا ، وتكون نباتاتها الهامشية أحراشا كثيفة تمتد لمسافات طويلة على أطراف البحيرة ، وما تزال بقاياها متمثلة على جوانب الترع والمصارف الى مسافات بعيدة

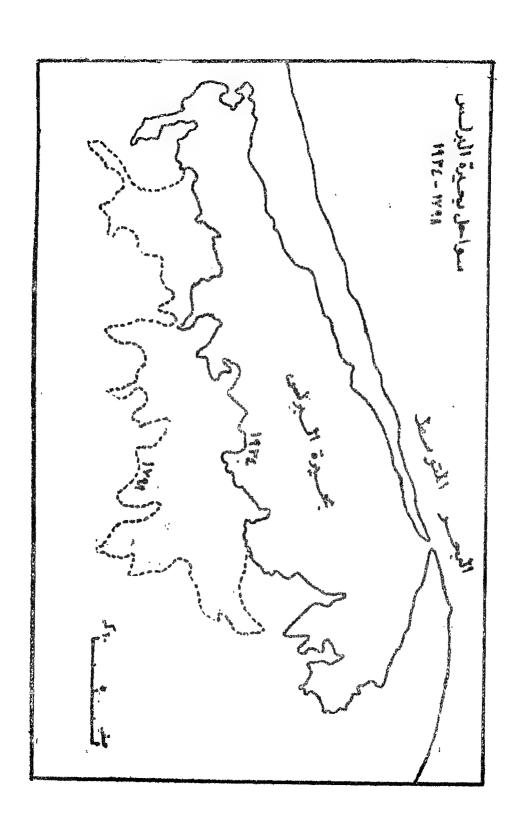

جنوبية ، وهى من الفصيلة العصارية ، التى تناسبها الأراضى الملحية ، واهم أنواعها « البوص ، السمار ، ذيل القط الحلفا ، السويدة ، الحزيزة ، السعمة ، الحجنة ، وغيرها » ، أما النباتات الطافية فوق سطح البحيرة ، فهى تنمو مغمورة فى الماء تقريبا ، وأهم أنواعها « البشنين ، الحريش ، عدس الماء ، عشوش الحرت » وكثير من الطحالب ، على أن حامول الماء Patamogeton Pectintus يشغل النسبة الكبرى من مساحة قاع البحيرة ، وجميعها تشكل عنصرا هاما للانتاج الطبيعى ، ورغم أنها تمثل مصدرا هاما لغذاء الأسماك ، الا أن نموها السريع يمنع تجدد المياه المحملة بالعناصر الغذائية المخصبة ، مما يستدعى تطهير البحيرة من بعض أنواعها غير المفيدة ، خاصة وأن تكاثفها يسهل عملية الصيد المخالف ،

\_ ويستعمل الأهالى بعض هذه النباتات كوقود وتستخدم سيقانها خاصة البوص في بناء المساكن ، كما تستخدم أوراق بعضها في عمل الحصر والسقيفات ، وخاصة البردى والسمار ، وفي حشو الكراسى والوسائد ، وتستخدم في عمل الأسوار حول المساكن والملكيات الزراعية ، والأسيجة الواقية من خطر الكثبان ، وتفرش بها الأخصاص في جزد البحيرة ، كما أن هناك تجارب للاستفادة منها في صناعة الورق ، وفي تحويلها الى علف حيواني ،

## خامسا: العوامل المناخية:

#### ( أ ) الحرارة :

م يعد موقع مصر الجغرافي بين دائرتي عرض ٢٦٥ ١٦٥ شمالا ، ٢٦٥ جنوبا ، العامل الرئيسي في تحديد نوع المناخ الذي يسمودها ، ويقتصر تأثير العوامل الأخرى على تعديلات تفصيلية في نمط مناخها العام ، ويبدو تأثير البحر المتوسط واضحا في أجزاء الدلتا الشمالية ، حتى ليمكن م بشيء من التجاوز م اعتبار النطاق المتاخم له جنوبا ، بعرض ٤٠ كم ، داخللا في اقليم البحر المتوسط المعتدل الدافيء ، وبذلك ، وفان شمال الدلتا ينتمي للاقليم الأخير مناخيا ، ويمكن تحديده بخط يمتد من دمنهور غربا الى السرو شرقا ، مارا بجنوب مدن « دسوق ، يخط يمتد من دمنهور غربا الى السرو شرقا ، مارا بجنوب مدن « دسوق ، البحر المتوسط نسبيا ، والى الجنوب من هذا الخط ، تضعف تأثيرات البحر المتوسط نسبيا ، ويصبح المتوسط اليومي لدرجة الحرارة في شهر يوليو اعلى منه في شهر أغسطس ، وهذا التعديل يعبر م تفصيليا – عن

انتهاء تأثير البحر في درجة الحرارة ، المتمثل في تأخير شهر الحرارة العظمي الى أغسطس •

\_ والواقع أن شمال الدلتا \_ ينميز بمناخ معتدل صيفا ، ماثل للبرودة شتاء ، اذ وجد من دراسة درجات الحرارة في عدد من معطاته المناخية ( رشيد ، ادفينا سخا ، السرو ، دمياط ) خلال شهر يوليو ٠٠ ان النهاية العظمى لدرجة الحرارة خلاله تتراوح بين ٣١ \_ ٣٤مه ، وتتراوح النهاية الصغرى بين ١٩ \_ ٠٢م ه ، ووجد أن النهاية العظمى لها خلال شهر يناير تتراوح بين ٢١ \_ ٠٢م ه ، والصغرى بين ٢ \_ ٥ر٦م ، ويرتفع متوسط درجة الحرارة من أدناها في شهر يناير بالقرب من الساحل ببطء واطراده ويبدو الارتفاع المفاجىء في هذا المتوسط بين شهرى مارس وابريل ، وخاصة بعيدا عن الساحل ، ليصل الى أقصاه في شهرى يوليو وأغسطس وتتضح قارية المناخ وتطرفه في الاتجاه نحو الداخل فيزداد المدى الحرارى السنوى .

ويلاحظ أن أثر فرع رشيد محدود في تعديل مناخ المدن والقرى الواقعة عليه ، فمدينة دسوق لا تتمتع بهذا التأثير بسبب ارتفاع مستوى ضفة فرع رشيد عن المدينة ، بينما تتمتع مدينة المنصورة بتأثير فرع دمياط الملطف ، أما مدينة فوة فلا تتلقى هذا التأثير بسبب وقوعها عند ثنية حادة على فرع رشيد ، بحيث تمر الرياح الغربية على المدينة أولا ثم تعبر النهر ، وتشير بعض الدراسات الى زيادة درجة الحرارة داخل المدن بمعدل درجة واحدة فهر نهيتية على الأقل عن الريف المفتوح ، وذلك بسبب الحرارة المنبعثة من الطوب والحجارة المصنوعة منها المبانى ، وأيضا بسبب تكاثف الأخيرة الذي يحد من انتشار الحرارة المنبعثة من الأرض وضياعها في الفضاء ليلا كما أنها تعوق الرياح العالية ، وربما كان بناء المساكن باللبن في معظم قرى المنطقة يمثل ضرورة مناخية ، حيث انه يمثل عازلا جيدا يحتفظ بالحرارة الداخلية ولا يسمح بامتصاص الحرارة الخارجية ، كما ساهمت قلة الأمطار في المنطقة باستثناء الشريط الساحلي في انتشار نعط المساكن بالطوب الأخضر ،

## (ب) الأمطار:

\_ يشير المتوسط السنوى لكمياتها الى أن المنطقة تقع فى أعلى أجزاء الدلتا من حيث كمية الأمطار السنوية فهى تزيد عن ٢٠٠ ملم/ سنة فى الشريط الساحلي تتناقص الى نحو ١٢٥ ملم فى أقص جنوب المنطقة ، تنتمى لنوع الأمطار الأعصارية الشتوية ، حيث تسقط معظم

هذه الكمية بين شهرى نوفمبر وفبراير ، اذ أنها تتلقى ٨٥٪ من كمية الأمطار السنوية في هذه الشهور ، وقد تسقط نصف الكمية في شهرى ديسمبر ويناير وحدهما ، وقد يسقط في عاصفة رعدية واحدة أكثر مما يسقط خلال شهر بأكمله ٠

\_ ويظهر تأثير الأمطار بوضوح في النطاق الشمالي من المنطقة ، وخاصة اقليم البرلس فقد ارتبطت مراكز سكنية ببطون الكثبان الرملية المنتشرة في الاقليم التي تعد بمثابة خزانات لمياه الأمطار . يستمد منها مورد المياه الرئيسي للزراعة البعلية ولشرب السكان ، كما أن الطوب الأخضر لا يعد مناسبا في هذه الأجزاء ، فاتجه الأهالي لاستخدام البوص وبعض المواد المحلية الأخرى في بناء مساكنهم وحديثا اتجهوا للطوب الأحمر ، مع ضرورة تصميم سقف المسكن بحيث يسمح بانحدار مياه الأمطار ، وعلى اللسسان الغربي من بوغاز البرلس ، تنتشر العشش والأكساك المخروطية المصنوعة من البوص ومادة الجماص المحلية ومن ناحية أخرى فان قلة الطرق المرصوفة في منطقة الدراسة عامة بالاضافة الى غزارة الأمطار النسبية ، من أسباب عزلة القرى الشمالية خاصة عن مراكز الخدمة المدنية ، كما تعد الأمطار من أسباب نقص عمر مساكن المنطقة الطينية عامة ، اذ يجب تجديدها كل خمس سنوات على الأكثر ،

## (ج) الرياح:

البدراسة جداول اتجاهات الرياح وسرعتها يتبين ان الاتجاه الشمالي عامة هو الاتجاه السائد للرياح في المنطقة ، تصل نسبته الى ٠٠ر٣٣٪ من النسبة العامة لهبوب الرياح في السنة ولما كان مصدرها البحر دائما فهي ملطفة على الدوام ، أما الرياح الجنوبية باتجاهاتها فتمثل نحو لار٢٠٪ من المتوسط السنوى لاتجاهات الرياح ، والاتجاه الغالب بينها هو الجنوبي الغربي ( ١٧٧٧٪ ) وهي دفيئة في الربيع والخريف باردة في الشتاء وتبلغ نسبة الرياح الشرقية نحو لار١٠٪ سن المتوسط العام لاتجاهات الرياح ، وهي تسبق موسم سيادة الرياح الشمالية ، وتصل الى أدناها في شهر يونيو لتفسح المجال للرياح الشمالية ، والرياح الشرقية دفيئة نوعا ، الا في فصل الربيع حيث تميل للبرودة أما الرياح الغربية فتصل نسبتها العامة الى ١٩٣٩٪ ، وتصل أقصاها في شهر يوليو ثم تنخفض تدريجيا ، حتى تصل الى أدناها في يناير ٠

\_ والخلاصة أن الرياح الشمالية تسود في المدة بين مايو ونوفمبر ، بينما تسود الجنوبية بين ديسمبر وفبراير ، وتمثل الرياح الغربية نسبة

هامة من الرياح التي تهب بين مارس ومايو ، وفي جميع الأحوال تؤثر في الرياح على درجة الحرارة السائدة مثل الرياح الجنوبية التي تؤثر في الحرارة في فصل الربيع ، وتؤدى الى دفيء الجو للغاية ، وهي أقل دفئا في الحريف ، والرياح الجنوبية الشرقية التي تؤثر على الحرارة خاصة بين مارس وابريل وتؤدى الى ارتفاعها على شكل موجات حرارية ثقيلة ، والرياح الشمالية التي تقوم بدور ملطف في درجات الحرارة على مدار السنة ،

- وقد يتعرض الساحل لنوع من الرياح الشديدة ( الانواء ) قد تزيد سرعتها عن ٥٠ كم / ساعة ، ولا تقل مدة هبوبها عن ساعة ، وهي رياح غربية عامة ، تتخلها فترات النوات المختلفة ، ويكون بعضها مصحوبا بأمطار غزيرة ، غير أن بعضها الآخر يكون مصحوبا بأمواج عالية ، وخلالها يتوقف الصيد في البحر المتوسط والبحيرة ٠

وتعد الأمواج نتيجة مباشرة لحركة الرياح ، وتؤدى الرياح التى التهب على الساحل On shore الى تيارات قوية ذات تأثير في حركة المواد العالقة بالمياه ، كما تعمل على رفع مستوى الماء أمام الساحل مما يدفع الموج الى داخل البحيرة ، أما الرياح الموازيه للشاطئ المواد الشاطئ الى مصحوبة بأمواج عمودية وهي عامل نحت وحمل لمواد الشاطئ الى داخل البحر ، وأما الرياح القريبة من الساحل In shore فهي من عوامل توليد الأمواج الداخلية وتقديمها نحو الشاطئ والاتجاه السائد للأمواج عامة هو شمال الشمالي الغربي وشرق الشمال الشرقي وارتفاع الموج في المياه العميقة من ١ - ٢ م ، وأقصى ارتفاع لها ٤ م .

وتعد حركة الأمواج من أهم أسباب تآكل الساحل الدلتاوى ، وقد سبقت الاشارة الى النتائج الخطيرة لهذه الظاهرة ، وقد ووجهت المشكلة فى أكثر من محاولة ، غير أن الأسس التى قامت على أساسها تلك الحلول ، وتتمثل أساسا فى بناء حواجز الأمواج ، لم تراع حركة الأمواج واتجاه التيار الغربى وأعماق المياه وهو ما يجب أن تعتمد عليه أى محاولة أخرى لمواجهة هذه المشكلة الحطيرة .



القسم الشالث تنويعات دلتاوية



رغم الشقة الزمنية الواسسعة ١٠ التى تفصسل بين مراحل تعمير الدلتا منذ النيلوتى ( العصر الحجرى الحديث ) وحتى القرن ١٩ الميلادى ، فان عوامل التغيير فى خريطة التعمير الدلتاوى ١٠ لم يطرأ عليها تغير كبير ، انها تتمثل ببساطة فى التغيرات السكائية العامة ، وزيادة عدد السكان تدريجيا من ناحية ، وما يؤدى اليه ذلك من جهود فى اتجاه استصلاح الأراضى البائرة ، وما يصحب ذلك من انشاء وتدعيم شبكة كافية ومناسبة من قنوات الرى والصرف من ناحية ثانية ، ونمو مراكز السكن عددا وحجما واتصالها بواسطة الطرق والمشايات من ناحية ثالثة ، ولا يجب أن يحجب هذا التلخيص السرعة النسبية التى تمت بها عملية تعمير شمال الدلتا والاستفادة من معطيات التقدم ووسائله فى هسذا المجال ٠

وهكذا ١٠ فان التنويعات الأساسية في خريطة الدلتا العمرانية سالتي تبدو كاقليم متوحد تسود الزراعة ربوعه سد هذه التنويعات تتمثل في تفاوت الكثافة السكانية بين أنحائها ، وفي اختلاف نسبة الأراضي المزروعة والبائرة الى جملة الزمام في مناطقها ، وفي تباين مراحل نموها السكني بالنسبة لعزبها وقراها ومدنها .

\_ ولم يكن شمال الدلتا بعيدا عن عوامل التغيير هذه ٠٠ كما أنه يشهد تنويعات مماثلة ، وإن كانت العوامل قد وصلته متأخرة نسبيا وخاصة هوامشه الشمالية ، كما أن التنويعات أقل وضموحا بحكم التطورات الحضارية الحديثة في الدلتا عامة ٠٠ وشمالها خاصة ٠

س وحتى ثلاثينات هذا القرن ، كانت الدراسة والخرائط. ٠٠ تصنف الأجزاء الشمالية من الدلتا كاقليم برارى تسوده مجموعات سكنية صغيرة مبعشرة ، ولا شك أن تغييرا كبيرا قد حدث بالنسبة لهذا التصنيف ، وذلك ضمن مظاهر التغييرات الآخرى التي شملت شمال الدلتا ، لقد تزحزح خط السكن المبعثر نحو الشمال تدريجيا ، مع تقلص مساحات البرارى ،

وأصبح محصورا في الأجزاء المتاخمة لبحيرة البرلس مباشرة وعلى ساحلها ، وفي اللسان الغربي للبحيرة ، وفي المنطقة المحصورة بين البحيرة والأجزاء الشمالية من فرعى دمياط ورشيد ، بالاضافة الى معظم الأجزاء الشرقية لاقليم البرلس ، في هذا النطاق ٠٠ يتخذ نمط السكن توزعا مختلفا عن الأجزاء الواقعة جنوبيه (شكل ١٨) ، فالى جنوبه مباشرة يمتد نطاق انتقالى ، تمثل « العزبة » نمط السكن السائد خلاله ، وترتبط العزبة بمناطق الاستزراع الحديثة التي تعدت المرحلة الحدية للانتاج ، وهو نطاق انتقالى ينتهى نحو الجنوب بسرعة الى اقليم السكن الراسخ القديم الزراعة والعمران الفرعونى ، وفي هذا النطاق الأخير تتوزع شبكة المدن في المنطقة ، وتمثل آخر خط مدنى دلتاوى شمالى ، (شكل ٤) .

والواقع أن محاولة الكشف عن نطاقات عبرانية في شمال الدلتا ٠٠ تتم على أساس أنها تنويعات داخل اطار من التشابه الطبيعي الحضاري ،



تمايزت على أساس اختلاف مراحل التغير ونوع النشاط الاقتصادى وأهمية المركز السكني •

وبالنسبة للدلتا عامة وشمالها خاصة ٠٠ يمكن تبين هذه التنويعات على النحو الآتى :

أولا: تنويعات سكانية ٠

ثانيا: تنويعات زراعية ٠

ثالثا: تنويعات سكنية ٠

## اولا \_ تنويعات سكانية:

ـ وتوضيح بيانات الكثافة السكانية في الدلتا ـ وهي على مستوى مراكزها الادارية أن مراكزها الجنوبيسة والوسطى تعانى من ضسغط سِكَانَى ، تراوح بين ٨٠٠ ــ ١٠٠٠ نسمة/كم٢ ، وتقل هذه الكثافة فني الاتجاه الشمالي ٠٠ حتى تصل الى أقل من ٢٠٠ نسمة/كم٢ في معظم شمال الدلتا (١٩٦٠) ، وفي نفس الوقت توضح البيسانات الزراعية \_ وهي أيضا على مستوى المراكز الادارية \_ أن نسبة المساحة المزروعة آلي جملة الزمام ٠٠ لا تقلل عن ٨٠٪ في معظم مراكزها الجنوبيسة والوسطى ٠٠ ، تتناقص تدريجيا في الاتجاه الشمالي ٠٠ ألى أقل من ٢٠٪ في معظم الدلتا الشمالية ، ومن ناحية ثالثة ٢٠٠ قان بيانات النمو السكاني منذ نهاية القرن ١٩ ، تشير الى أن أعلى معدلات هذا النَّمُون تتحقق في أجزاء الدلتا الشمالية ، ومعنى ذلك ٠٠ أن الدلتا تتجه نحو مزيد من التجانس السكاني بين أجزائها ، ولا شك أن هذا الاتجاه انما يرتبط نحو مزيد من التجانس السكاني بين أجزائها ، ولا شبك أن هذا الاتاجاة انما يُرتبط بمراحل استضلاح الأراضي الباثرة في شمال الدلتا ، ثلك التي تعد من أهم عوامل جاذبية سكان الدلتا الجنوبية والوسطى للهجرة تخو الشمال

لقد شهدت الدلتا زيادة سكانية كبيرة بين ١٨٩٧ – ١٩٢٧ ، اذ تزايد عدد سكانها من نحو ١/٤ مليون الى مايزيد عن ١/٥ مليون الى نسمة ، أى بنسبة حوالى ٤٠٪ ، ويعنى ذلك ١٠ أن متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة لا تتجاوز ١٣٣٠ ٪ وربما يشير ذلك الى بداية دخول الدلتا مرحلة نموها السكانى النشطة ، مرتبطة بعمليات استصلاح أراضيها البائرة في هوامشها خاصة الشمالية ٠

\_ وفي الفترة التالية ٢٧ \_ ١٩٦٠ ب تزايد عدد سكان الدلتا الى

الفترة ، وتوضيح البيانات التعدادية ٠٠ أن معدلات النمو تصل الى أعلاها عند هوامش الدلتا ، حتى أن شمال الدلتا عموما ٠٠ قد حقق معدل زيادة ١٠٠٪خلال الفترة المذكورة ، ولا شك أن هذا النمسو السكاني الدلتاوى العام ٠٠ قد انعكس في ارتفاع الكثافة العامة السكانية للدلتا باضطراد من ۳۰۱ نسمة/كم۲ (۱۹۲۷) الى ۵۰۸ نسمة/كم۲ (۱۹۹۰) ، وقد تحققت هذه الزيادة في أنحاء الدلتا بدرجات متفاوتة ، وأدت الى تناقص المساحة التي تقل عن ٣٠٠ نسمة كم٢ من ٥٧٪ الى ٢٦٪ من جملة مساحة الدلتا تتركز في هوامشها ، كما تزايدت مساحة المنطقة التي تتراوح كثافتها بين ٣٠٠ ــ ٥٠٠ نسمة/كم٢ من ٥ر٢٪ الى ٥ر٢٪ من جملة مساحة الدلتا ، وكذلك تزايد مساحة المنطقة ( ٥٠٠ ـ ١٠٠ نسمة/كم٢ ) من ٤ر٢٢٪ إلى ٣٥٪ ٠٠ تتركز في قلبها بين فرعيها ، وبمقارنة هذه الصورة ٠٠ مع صورة النمو السكاني العام في الدلتا لنفس الفترة ، يتضبح أنه بينما تتجه كثافة السكان في الدلتا للتناقص من قلبها بين فرعيها نحو هوامشها ، فان معدلات النمو السكاني تأخذ اتجاها معاكسا ، أي أن أعلى أجزاء الدلتا كثافة ٠٠ هي أقلها من حيث معدلات النمو ، وأن هوامشها الواسعة القليلة الكثافة عامة ٠٠ تشهد أعلى معدلات النمو السكاني في الدلتا ٠ (شكل ٥)

هذا فيما يتصل بأهم الحقائق المتصلة بالتنويعات السكانية في الدلتا .

### ٹانیا ۔ تنویعات زراعیة:

مساحة الأراضى المزروعة قد زادت بها عامة من نحو ٢٠٣ مليون فدان الى مساحة الأراضى المزروعة قد زادت بها عامة من نحو ٢٠٣ مليون فدان الى مساحة الأراضى المزروعة قد زادت بها عامة من نحو ٢٠٣ مليون فدان الى ٥٣ مليون فدان بين ١٩٢٩ – ١٩٦٠(١) ، أى بزيادة نحو ٣٠٠ ألف فدان ، أى بنسبة لا تزيد عن ٨٪ خلال أكثر من ثلاثين عاما ، ولعل هذا الرقم في حد ذاته عند مقارنته بأرقام النمو السكاني ٠٠ يوضع مشكلة من أهم مشاكل الدلتا عموما ٠٠ وهي ٠٠ تفاقم الضغط البشرى فوق الموارد الزراعية المحدودة ، وكانت هذه الزيادة تتمثل أساسا في هوامش الدلتا ٠٠ خاصا الشمالية ، وتفيد بعض البيانات من مصادر

<sup>(</sup>۱) تاریخ اول وآخر تعداد زراعی رسمی فی مصر ۰

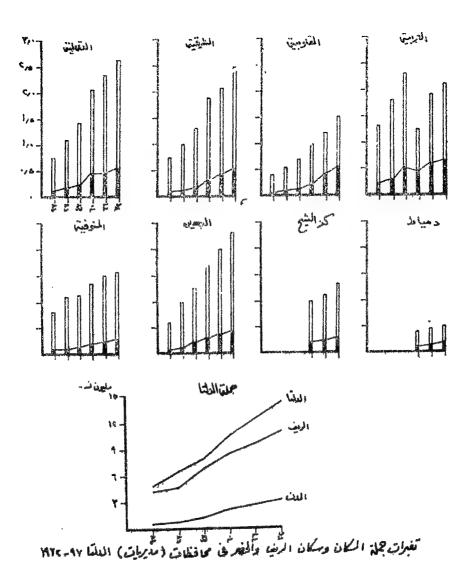

أخرى في هذا المجال (٢) وتشير الى جمسلة الأراضى المستصلحة في الدلتا ، سواء عن طريق الحكومة أو الأفراد أو الهيئات حوالى ٤٠٠ ألف فدان ، بين ١٨٨٢ ــ ١٩٥٢ ، أى بمتوسط سنوى حوالى ٧ الاف فدان ،

<sup>(</sup>١) معهسه التخطيط القدومي ، مذكرة ١٠١ ، سبتمبر ١٩٧٠ هي ١٣٤ ، غير منشودة (ستنسل ) •

ونظرا لقلة البيانات ٠٠ فانه يمكن تقدير المساحة المستصلحة بنحو ٣٠٠ ألف فدان ، وقام الأهالى باستصلاح الباقى ، وخاصسة فى الفترة بين المعمد ١٨٩٢ لله ١٩٣١ عدان تقريبا ، وتم استصلاح ٢٤٤ ألف فدان تقريبا ، وتم استصلاح ٢٤٢ ألف فدان أخرى بين ٣٢ لله ١٩٣٩ ، ثم توقفت الجهود لقيام الحرب لله خاصة الحكومية لله على منة ١٩٤٧ ، وحتى سنة ١٩٥٧ تم استصلاح ١٤ ألف فدان أخرى ٠

وقد قامت مصلحة الأملاك ٠٠ باستصلاح معظم المساحات في الفترة الأخيرة ، وتوضح البيانات التفصيلية ٠٠ أن معظم هذه الاضافات لزمام الدلتا المزروع ٠٠ قد تمت في هوامشها الشمالية ، حيث أضيف أكثر من ١٠٠ ألف فدان الى هذا الزمام في شمال الدلتا بين ١٩٢٩ ــ ١٩٥٠ ٠

وقد قام الأهالى بالجهد الأكبر فى استصلاح الأراضى فى شمال الدلتا بعد هذا التاريخ ، اما بالجهود الفردية البحتة عن طريق وضع اليد على الأراضى البور ثم استصلاحها ، أو كأيدى عاملة أجيرة فى الشركات العاملة فى استصلاح الأراضى والتفاتيش وأهمها • شركة مساهمة البحيرة (سيدى سالم) ، فى شمال مركز كفر الشيخ ، وشرق وشمال مركز سيدى سالم ، والشركة الانجليزية فى مركز دسوق ، والتفاتيش الأميرية والزراعية فى باقى أجزاء المنطقة •

والواقع أن خريطة استغلال الأراضى فى المنطقة قد تغيرت تغيرات أساسية فى العقدين الأخيرين ١٩٥٠ ـ ١٩٧٠، وتزحزح خط البوار القديم ٠٠ حتى لم يعد من الممكن تمييزه ، الا فى الأجزاء المتاخمة لساحل بحيرة البرلس مباشرة ، لقد أضيف أكثر من ١٠٠ ألف فدان أخرى الى المساحة المزروعة فى شمال الدلتا ٠٠ خلال هذه الفترة القصيرة ، ويوضح الجدول الآتى مراحل استصلاحها ( الوحدة ١٠٠٠ فدان ) :

۲۰ ـ ۱۹۳۰ ۱۲ ۲۲ ۳۳ ۵۲ ۵۰ ۲۲ ۱۹۹۰ جملة ۱۰۳۰ ۲ ۲۷۱ ۲۲۳۲ ۲۲۵۲ ۲۸ ۵ ۵ ۹ر۲۰۱

كما أن هناك تحت الاستصلاح نحو ٥٦ ألف فدان أخر ٠

- على أن المرجح أن الأرقام تزيد عن ذلك كثيرا · اذ ما أضيف اليها المساحات المتناثرة التى يقوم الأهالى باستصلاحها ، وخاصة تلك البائرة الواقعة بين المساحات المزروعة من قديم ، فالأرقام المذكورة هى لجهود الحكومة في هذا المجال ، وتخضع هذه الأراضى الحديثة المستصلحة لخطة تنمية شاملة لمعنى من المعانى ، تقسمها الى مناطق ، وتقسم المناطق الى مزارع ، بمنوسط ٥ آلاف فدان للمزرعة ، ومع تأجيل مناقشة القدرة الى مزارع ، بمنوسط ٥ آلاف فدان للمزرعة ، ومع تأجيل مناقشة القدرة

الانتاجية للأراضى المستصلحة ، فان تغييرا كميا لا شك فيه ٠٠ وقد حدث في خريطة استغلال الأراضى في المنطقة ، فمعظم هذه المساحات الجديدة ، كانت عبارة عن سياحات مغمورة موسميا أو دائما بمياه بحيرة البرلس ، بالاضافة الى ذلك ٠٠ فان بضع عشرات من القرى الجديدة ٠٠ قد أنشئت في المناطق المستصلحة ، وهي تمثل بمستوى مساكنها ٠٠ نقلة ٠٠ لا شك فيها للمسكن الريفي التقليدي الشائع ، ويعبر ذلك بتفصيلاته ليس فقط عن مجرد زيادة كمية في مساحة الأراضي على حساب ليس فقط عن مجرد زيادة كمية في مساحة الأراضي على حساب البائرة ، بل وعن ظهور منطقة أو نطاق شمالي يخضع لخطة تنمية شبه شاملة ، ونتائجها بالغة الأهمية بالنسبة لتطور ريف شمال الدلتا عامة ،

لقد أدى التوسع الزراعى الأفقى ـ السابق الاشارة اليه ـ من ضمن ما أدى الى زوال حدة الثنائية القديمة بين الأراضى المزروعة والأراضى البائرة فى شمال الدلتا ، وحلت محل هذه الثنائية ظلال انتاجية ٠٠ تعكس تفاوت القدرة الانتاجية لأراضيها ، ويمكن انتظار نتائج التغير الكيفى فى انتاجية الأراضى ٠٠ مع العناية المستمرة بالأراضى المستصلحة ، سبواء من حيث الدورة الزراعية المستخدمة أو زيادة كفاءة شبكة الرى والصرف ، أو من حيث تحسين خواص التربة طبيعيا وكيماويا ٠

وحسب الدراسات الخاصة بالقدرة الانتاجية للأراضى (١) ، يتبين أراضى الدرجة الثالثة الانتاجية ٠٠ تمثل الأرضية العاملة للأراضى المزروعة في شمال الدلتا عموما بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من جملة أراضيها المنزرعة على مستوى مراكزها الادارية ، وهى الأراضى المتوسطة الانتاجية المنزرعة على مستوى مراكزها لانتاجية الفدان في مصر عامة وفوق هذه الأرضية المتوسطة الخضرة ٠٠ يوجد ظلان : الأول : عميق الخضرة ٠٠ يمثل أراضى الدرجة الثانية ويفوق متوسط انتاجها المتوسط العام لانتاجية الفدان في مصر ويتمثل في هوامش شمال الدلتا الجنوبية ، والثاني : باهت الخضرة ٠٠ ويمثل أراضى الدرجة الرابعة و وقل النتاجية الفدان عن المتوسط العام في مصر من و تخلو المنطقة عموما من أراضى الدرجة الأولى الفائقة الانتاجية ، هذا و تجدر الاشارة الى أن هذه أراضى الدرجات الأربع ٠٠ الدرسات تصنف الأراضى انتاجيا الى هذه الدرجات الأربع ٠٠

<sup>(</sup>۱) ومن أهمها ٥٠ دراسة الحصر التصنيفي للأراضي ١٠ التي عامت بها وزارة الزراعة (الادارة العامة للاراضي ، قسم حصر الأراضي ) وتعتمد على دراسة التربة وصفاتها الميكانيكية والكيماوية ، ثم دراسة « التصنيف الاقتصادي للأراضي الزراعية في مصر » للدكتور أحمد ركى شعيرة ( وزارة الزراعة ، مصلحة الاقتصاد الزراعي والاحصاء ، ١٩٥٩ ) ، وتعتمد على دراسة متوسطات انتاجية المحاصيل الهامة خلال فترة محدودة ، وتبين الوضع الانتاجي للمراكز الادارية وترتيبها أحصائيا ٠

غير أن الدراسات التفصيلية التالية ٠٠ توضح أن القدرة الانتاجية لشمال الدلتا ، تتجه نحو التحسن عامة ، كما تتنوع محاصيلها سنة بعد أخرى ، بحيث أصبح من الصعب ـ أحيانا ـ تقسيم المنطقة الى أقسام حسب القدرة الانتاجية والتنوع المحصولي ٠

واذا اتخذنا محافظة كفر الشيخ ككل ـ كنموذج يوضح الموقف الانتاجى بالنسبة للمحاصيل الزراعية المختلفة فى شمال الدلتا ، مقارنا بالدلتا عموما يمكن تقديم هذا الجدول ٠٠ الذى يوضح متوسطات الانتاجية للفترة بن ١٩٦١ ـ ١٩٧٥ فى كلا المحافظة والدلتا :

| الــنرة |                 | الأرز | القطن | الكتان        |      | الشىعير | الفول | القمح |                    |
|---------|-----------------|-------|-------|---------------|------|---------|-------|-------|--------------------|
|         |                 |       | ,     | قش            | بذرة |         |       |       |                    |
|         | أردب            |       |       | قنط <b>ار</b> | كجم  |         |       |       | البيان             |
|         | ۲۲ر ۱<br>۲۵ر ۱۱ | -     |       | ٥٠<br>٤٥      |      |         |       |       | المحافظة<br>الدلتا |
| 1501    | וייכוו          | מוכו  | 4311  |               | , ,  | 7740    | ווכא  | ۷٫۰۰  | المال              |

ويلاحظ من الجدول ١٠ أن انتاجية الفدان ١٠ تقل في المحافظة عنها في الدلتا ، باستثناء محصولي « الأرز ، الكتان ، ولكن الحقيقة ١٠ أن هذا الانخفاض يبدو واضحا في الأجزاء الشمالية من شمال الدلتا ، وتكاد متوسطات الأجزاء الجنوبية منه تتفق مع المتوسطات العامة للدلتا في كافة المحاصيل مع احتفاظها بتفوقها بالنسبة للأرز والكتان ، ومن الواضح أن الأجزاء الشمالية هذه حديثة الاستزراع ، ولا شك أن توالي زراعتها ، وتخطيها مرحلة الانتاج الزراعي الحدى ١٠ من الأمور التي تشير زراعتها ، وتخطيها نحو انتاجية أعلى ، خاصة مع علاج مشاكلها الزراعية الرئيسية ١٠ مثل قلوية وملوحة التربة ، ونقص مياه الري في نهايات الترع ، ورداءة شبكة الصرف الحقلي ٠

\_ والواقع أن « الرى والصرف » يعد أهم مشاكل المنطقة الزراعية ، وبمعنى آخر ٠٠ فهى المشكلة التى تنتج عنها بقية المشاكل الخاصة بملوحة وقلوية التربة ، وبالتالى انخفاض انتاج الفدان ، وهى تتلخص باختصار فى حاجة المنطقة الى مقننات المياه الكافية لاتمام عملية غسيل التربة من أملاح واستصلاحها وزراعتها (الرى) ، ثم فى حاجتها أيضا الى شبكة المصارف اللازمة لصرف هذه المياه ـ بعد ذلك ـ خارج التربة ، حتى

لا يرتفع مستوى الماء الباطنى ٠٠ بدرجة تهدد المحاصيل ( الصرف ) ، والمؤكد بعد ذلك ـ أن انتاجية الفدان ستصل الى متوسطاتها العامة فى الدلتا ٠

وقد سبقت الاشارة الى أعمية الرى والصرف الفائقة بالنسبة لتعمير الدلتا ، هذه حقيقة مستمرة منذ العصر الفرعوني ، وقد دخلت منطقة شمال الدلتا مرحلة تعميرها الحديث ٠٠ حينما بدأت الدلتا باكملها تجتاز عصر الري الحوضي الفرعوني ٠٠ الى عصر الري الدائم ٠٠ منسلة بداية القرن ۱۹ ، وكان الرى الحوضي يتمشل في الدلتا \_ في مستهل القرن ١٩ \_ جنوبي خط يمته بصفة عامة بين الدلنجات ، صفط الملوك ، دمنهور ، ایتای البارود ، شبراخیت ، الرحمانیة ، دسوق ، سمنود ، المحسلة الكبرى ، تيرة ، طلخا ، السنبلاوين ، صسافور ، فاقوس . أبو الأخضر ، بردين ، بلبيس » ، وكانت فروع النيل ومجاريه الطبيعية تتدفق حرة فوق الاقليم الشمالي هذا الخط ، وهكذا كانت نسبة كبيرة من مساحة شمال الدلتا تقع خارج النطاق المزروع حوضييا ، وبمعنى أدق ٠٠ فان معظم الأجزاء الواقعة شمالي كنتور ٣م ٠٠ كانت من البراري والمستنقعات حتى ذلك الحين ، على نحو يذكرنا بما كانت عليـــ الدلتا عموما قبل النيلوتي ، وقد دخلت مصر منذ بداية القرن ١٩ دور نموها الحديث ، وتضافرت عوامل داخلية وأخرى خارجية دفعت النمــو في مجراه ، ويعد التوسيع الزراعي من أهم مظاهر هذا النمو ، فأدخلت اصلاحات متوالية في نظام الري الحوضي ، بقصد مد الوسم الزراعي ، واستغلال مياه الفيضان الضائعة ، وتحويل موسم الصيف ( الشراقي ) الى موسم زراعي ، وقد بدأ التحول النهائي للدلتا نحو الري الدائم مبكر 1 في الجنوب عنه في الشمال ، وذلك منذ سنة ١٨١٦ على وجه التحديد ، وقد تم هذا التحول من خلال الترع الصيفية المعتمدة على الرياحات الثلاثة ، وتمثل في نظام متقطع من الترع المتدرجة والتي تجرى من أعلى الى أسفل ، بداية من الترع الرئيسية والفرعية ٠٠ وموزعة حتى المساقى بين الحقول ، ومنذ عام ١٨٢٠ ٠٠ بدأ العمل في حفر عدد كبير من الترع الصيفية الرئيسية ، وتحويل عدد كبير من الترع النيلية الى صيفية لتمرير تصرفات الصيف المنخفضة ، فكانت هذه الترع الرئيسية ــ المتفقة مع مجارى النهر الطبيعية غالبا \_ تنحدر شمالا بانحدار يقل عن انحدار سطح الأرض ، فكانت كلما امتدت بعيدا ٠٠ اقتربت مياهها من سطح الأرض حتى تبلغه ، ومرت عملية تحويل الدلتا الى الرى الدائم بعدة مراحل لتحقيق ذلك الهدف من ناحية ، ومواجهة مشاكله من ناحية أخرى ، ولم تلبث نتائجها أن بدأت في الوضوح منذ منتصف القرن ١٩ ، واقترنت

بتعديل واسع في خريطة الدلتا ١٠٠ بما صاحبها من انشاء الترع الجديدة ، ومشروعات تقوية جسور النيل والمجارى الرئيسية ، وأهملت المياض القديمة تدريجيا ، وفوق ذلك ١٠٠ ارتفعت مساحة الأراضى المروية صيفا في الدلتا من أقل من ٢٥٠ ألف فدان قبل ١٨٧٢ الى أكثر من ١٨٩٥ مليون فدان سنة ١٨٩٨ ، وقد تمت هذه الزيادة أساسا في الدلتا الوسطى والجنوبية ، وهي الأراضى التي كانت تزرع من قبل على الرى الحوضى ، حيث أن الأراضى البائرة في شمالها ، لم تكن قد اتضحت بعه نتائج استصلاحها ، بل ان ازدياد كمية المياه المستخدمة صيفا ، وارتفاع حجم المقننات المائية للمحاصيل الصيفية ، قد أدى الى أن أصبحت المناطق الشمالية بمثابة مناطق صرف للأجزاء المروية جنوبها وارتفعت مناسيب مستنقعاتها ، بارتفاع مستوى الماء والأراضى ، كما ازدادت ملوحة تربتها ، بما كان يصرف اليها من أملاح المناطق الجنوبية ،

غير أن تأثيرات التطور بدأت تصل نتائجها إلى الأجزاء الشمالية مع نهاية القرن ١٩ ، وارتبطت عملية التوسع في أعمال الرى والصرف بحركة استصلاح الأراضي المباشرة ، وأصبحت السياسة الزراعية العامة تراعي هذا الارتباط وتعمل على توثيقه ، خاصة بعد أن اتضحت أبعاد المشكلة السكانية في مصر وتزايد الضغط السكاني على الرقعة الزراعية المحدودة المساحة ، وقد أدخلت بعد الحرب العالمية الاولى • تحسينات مختلفة في قنوات ري وسط الدلتا ، كما توافرت المياه اللازمة لاصلاح نحو • ٥ ألف فدان من أراضيها البائرة الشمالية ، وأنشئت محطتان لطلمبات رفع المياه احداهما عند فوة على فرع رشيد • • والأخرى عند بلدة البلامون على فرع دمياط ، وذلك في الأطراف الشمالية لترع وسط الدلتا وفي سنة ١٩٣٩ دمياط ، وذلك في الأطراف الشمالية لترع وسط الدلتا وفي سنة ١٩٣٩ مكنا رفع المياه ألمام القناطر الجديدة الى مستوى ١٩٣٨ ، والمحافظة على ممكنا رفع المياه ألمام القناطر الجديدة الى مستوى ١٩٣٨ ، والمحافظة على كميات أكبر من المياه ، التي كانت تضيع سدى في البحر ، خشية تصدع القناطر القديمة •

وقد تضمنت السياسة المائية بعد الحرب العالمية الثانية ، تنظيم وتحسين وسائل الرى والصرف بتعديل نظام الترع والمصارف القائمة ، خاصة بعد التوسيع الزراعي في الربع الثاني من هذا القيرن ، ونفذ تدريجيا مشروع انشاء جنابيات للترع الرئيسية ويتراوح عمقها بين ٢ ـ ٥ ٢ م ، لتخفيض مستوى الماء الباطني في المناطق الشمائية ، كما روعي عند حفر قنوات جديدة للرى ، أن تكون عميقة بحيث ينخفض مستوى مياه الترع عن مستوى الأراضي الزراعية ، بما لا يقل عن ٥ رام، ولو أنها ستكلف الفلاح جهدا لرفع المياه من الرى بالراحة ،

واتجهت السياسة المائية حديثا الى تعديل طرق الرى ، بما يكفل وصول المياه الى كافة أنحاء الرقعة المزروعة ، وضمن اطار عمليات استصلاح الأراضى البائرة فى شمال الدلتا فقد رصدت ميزانية قدرها ٢٥٣ مليون جنيه منذ ١٩٦٥ ، لعمليات شق الترع والمراوى والمصارف الرئيسيه والفرعية اللازمة ، وتمت العملية الأخيرة بواسطة تبطين هذه المجارى المائية بطبقة خرسانية لا تسمح بتسرب المياه منها ، وبدأت مراحل تركيب المواسير الخرسانية واقامة الكبارى والاهوسة وفتحات الرى والصرف والموزعات وعمل فتحات ومصبات الحديد المشغول للبوابات والبدالات على هذه المجارى ، وتم تجهيز هذه المناطق بالآلات الميكانيكية اللازمة لرى الأراضى وصرف المياه الزائدة .

ورغم ذلك ٠٠ فان تقارير كفاية الرى فى شمال الدلتا ، تشير الى مشكلة نقص كميات الرى اللازمة لشمال الدلتا عموما ٠٠ وهواهشها شمالى كونتور ٣م خصوصا ، وذلك لاسباب تتصل بتناقص حجم المياه عند نهايات الترع من ناحية ، وحاجة الاراضى الحديثة الاستصلاح لكميات وفيرة من المياه من ناحية أخرى ، وبصفة عامة ٠٠ فان هذه الاراضى النسمالية البائرة ٠٠ تعناج عند البدء فى استصلاحها الى انشاء الترع العمومية اللازمة لها ، على أن يراعى زيادة المخصصات اللازمة للرى ، حيث أن هذه الاراضى ١٠ اما طينية شديدة الملوحة وتحتاج لكميات كبيرة من مياه الرى ، أو أراضى رملية سريعة النفاذية للماء ، وتحتاج بدورها لكميات وفيرة من المياه ، كما يجدر زيادة الاهتمام بتوسيع مجارى النرع العمومية التي تروى شمال الدلتا ، مع زيادة مقناتها المائية حتى تصل لنهاياتها ، خصوصا أثناء الصيف ، وذلك لمواجهة الملوحة المرتفعة من جهة ، ورفع انتاجيتها من جهة أخرى .

وفى هذا المجال تجدر الاشسسارة الى امكانية الاستفادة من مياه المصارف فى الرى لتغطية نقص المياه فى هذه الأجزاء الشمالية ، فقد أثبتت بعض المداسات ٠٠ صلاحية مياه بعض المصارف الرئيسية فى المنطقة للرى ، وذلك فى أوقات الحاجة وفى مواسم معينة ، على أن تخلط بكميات مناسبة من مياه الترع ، وتبدو الحاجة ملحة عند نهايات الترع الرئيسية، وبالأخص أثناء زراعة محصول الأرز ، وتشير هذه الدراسات الى صلاحية مياه مصارف « ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، البنوان ما نشرت ما بحر نشرت ، على وجه الخصوص تحت عدد من الشروط ، أهمها مدى الحاجة الى المياه ، ونوع التربة والمحصول ، مع اضافة الجبس الزراعى لمنع القلوية .

ولم تواجه الزراعة الدلتاوية الصرف كمشكلة حادة - وأحيانا

مزمنة - الا بعد تعميم نظام الرى الدائم خلال القرن ١٩ ، فقد أصبحت الأراضى تروى طوال العام ، مما أدى الى ارتفاع مستوى المياه الباطنية، وقصر فترة الشراقى ، لقد كان التغيير فى نظام الرى ، ينطوى على تغيير بعيد الأثر فى ظروف النبات والتربة ، وكان تدعور محصول القطن فى سمنوات الفيضان المرتفع ، نذيرا بضرورة اقامة شهبكة صرف موازية لشبكة الرى ، وقد أدت الرغبة فى استصلاح أراضى شمال الدلتا الى أن يظفر الرى بالعناية اللازمة ، ولقيت منطقة شمال الدلتا عناية خاصة ٠٠ حيث أن مشكلة الصرف ٠٠ كانت أوضح ما تكون فى أراضيها ٠٠ حيث أن مشكلة الصرف ٠٠ كانت أوضح ما تكون فى أراضيها ٠٠

والهدف من الصرف ٠٠ هو التحكم في منسوب المياه الأرضية لعمق معين من منطقة الجذور ، فوجود المياه الأرضية لمدة طويلة فيها ٠٠ يعوق عمليات الحياة المختلفة للنبات ، كالتنفس والنتج والتمنيل الكلوروفيلي ، كما أن من الأغراض الرئيسية للصرف ، تخليص التربة من الأملاح القلوية والحامضية ، ومن شأن ذلك أن يزيد من القدرة الانتاجية للتربة .

ورغم أنه قد تم شق عدد من المصارف في شمال الدلتا ، تصب في البحر أو في البحيرة منذ نهاية القرن ١٩ ، الا أن مشروعات الصرف الهامة قد أرجئت يسبب ظروف الحرب العالمية الأولى مما أدى الى تفاقم المشكلة ، وكان الرأى أن جنوب الدلتا ، ليس في حاجة الى الصرف لارتفاع أرضه ، واستخدم الكثير من الترع في أطراف الدلتا الشمالية كمصارف وقد قسمت أراضي الدلتا - بعد ذلك - الى قسمين من حيث الحاجة للصرف ، يقع الاول شمال كونتور ٣م ، ويصرف بواسطة الطلمبات ، لالقائها في البحر أو البحيرة ، وقدرت مساحته بنحو ٢٠٠١ مليون فدان أما الجزء الجنوبي من الدلتا فقد مدت خلاله المصارف اللازمة (شكل ٢) .

وبدأ تعزيز الصرف في شمال الدلتا منذ سنة ١٩٢٧ ، بانشاء شبكة مناسبة لصرف المياه الباطنية المرتفعة ، وغسيل الأملاح الزائدة وكانت الحكومة قد أخذت منذ سنة ١٩٢٥ باقتراح استخدام القوى الكهربائية لادارة طلعبات الصرف ، وذلك باقامة عدة محطات صرف فرعية في هذه المنطقة ، ويلخص الجدول الآتي بعض المعلرمات عنها :



المحطة الزيني الزيني إذغلول البولس البيان المندرة تاريسن ١٩٣٢ ١٩٣٢ ١٩٣١ ١٩٣٤ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣٢ ١٩٣٢ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ١٩٣٣ المنصرف ٢٠١ ۲. 0.1 

وقد أدت هـنه المحطات الى تخفيض مستوى الماء الأرضى وتخفيف معدلات الملوحة فى التربة وكانت منالعوامل الهامة وراء زيادة مساحة الأراضى المزروعة فى هذه المنطقة من الدلتا ، غير أن الصرف بالآلة لم يأت فى شمال الدلتا بالفائدة التامة لاحتياجه كذلك الى انخفاض مستوى المياه الأرضية فى الأراضى المجاورة كلها ، ويتضيح من ذلك أن الاعتماد الكلى على المصارف لا يحل مشكلة ارتفاع الماء الباطنى ، مادام نظام الرى الحالى

يقتضى بأن يجرى الماء على مستوى عال فى قنوات الرى ، بحيث يسكن الاهالى من الرى بالراحة ، وقد أثبتت الدراسات عدم التناسب بين سرعة تدمور الأراضى وبين كفاءة عمليات الصرف (شكل ٧) .

وقد اتجهت السياسة بعد ذلك الى مراعاة أن تكون الترع الجديدة عميقة بحيث تنخفض عن مستوى الأرض الزراعية بما لا يقل عن ٥رام، كما عمقت الترع القديمة ، وظهرت ضرورة تعميق المصارف الرئيسية الى ٥ر٢م عن مستوى سطح الأرض ، فضلا عن الاهتمام بشبكة المصارف الفرعية والحقلية وتعميقها وتطهيرها •

وهكذا ٠٠ تتضح أبعاد مشكلة ٠٠ « الصرف في شمال الدلتا »

٠٠ كمرض مزمن ، فهناك الأجزاء المحرومة من الصرف تماما ، شمالى خط
الطلمبات المذكورة في الجدول ، والأجزاء التي تحتاج لتحسين شبكة
الصرف خلالها بشكل عاجل ٠٠ وتشمل باقى أجزاء المنطقة تقريبا ، وتدل
دراسة مستويات الماء الأرضى في معظم شمال الدلتا ٠٠ على أنه يتراوح
بين ٨٠ ـ ١٥٠ سم في معظم أراضيها ، أما الأراضى التي لم يظهر بها
ماء أرضى حتى عمق ١٥٠ سم ٠٠ فلا تتمثل الا في هوامش الاقليم
الجنوبية ، أما الهوامش الشمالية ، فإن الماء الأرضى يوجه على عمق أقل
من ٨٠ سم ، خاصة بالقرب من ساحل البحر والبحيرة ، وبعض المساحات
المنخفضة المنسوب ٠٠ التي تتأثر برشح مياه الترع الرئيسية ، ليس
حذا فحسب ٠٠ بل أن ملوحة الماء الأرضى هنا عالية قد تزيد عن ٢٠ ألف
جزء / مليون ، وهي درجة ملوحة عالية تغمر جذور النباتات وتضعف

و تكتنف عملية الصرف في شمال الدلتا مجموعة من المشاكل المتصلة بحاجة معظم المصارف الى التطهير وازالة نبات الهايسنت الذي يسد مجاريها ويرفع منسوبها ، ويتسبب بعد ذلك في اعاقة الصرف الحقلي ، ثم ما يتصل بارتفاع مناسيب المياه في المصارف الرئيسية للمنطقة و التي تنتهي اليها معظم مياه صرف الدلتا ، ويؤدى ذلك \_ أيضا \_ الى تعطيل صرف مياهها خلال مصارفها الفرعية والحقلية ، ومن ناحية أخرى ، وان عمليات تطهير المصارف الرئيسية ، كانت تجرى حسب المبالغ المدرجة ، لا حسب احتياجات التطهير الفعلية لهذه المصارف ، ولم تكن كفاءة الماكينات الموجودة في هذه الأجزاء لسحب مياه الصرف المتدفقة اليها ، تكفى لخفض منسوب المياه الباطنية لأكثر من متر واحد، بينما يجب أن يهبط هذا المنسوب الى أكثر من ٥٦٦م ، حتى يتم انقاذ الراضيها من مياه الصرف المراضيها من مياه الصرف المرافعة الملوحة ، والتي تمنع نمو المحاصيل ،



ز شکل ۲ )

أما شبكة المصارف الحقلية في الأراضي المزروعة ٠٠ فتحتاج الى تطهير وتعميق الى أكثر من ١٠٠ سم ، حيث أن غالبية أراضي المنطقة طينية ثقيلة القوام بطيئة النفاذية للماء ، وتجدر الاشارة الى خلو أجزاء واسعة من جنوب المنطقة من المصارف الحقلية ، وهذه تحتاج الى شبكة كافية من المصارف الحقلية العميقة بالمواصفات المحددة ٠

... وتعد « المصارف المغطاة » من أهم وسائل تحسين حالة المصرف في شمال الدلتا ، فقد ثبت أن المصارف المكشوفة تستنفذ نحو ١٠٪ من مساحة الأراضي الزراعية ، كما تعقد من العمليات الزراعية ، ويتعذر دوام صيانتها بسبب النمو المستمر للحشائش والطفيليات ، وهي من أسباب اسراف الفلاح في استهلاك مياه الري ، فضلا عن تمزيقها للملكيات الزراعية الصغيرة ٠٠ وما يتبع ذلك من منازعات ، ولذلك اتجهت الأنظار نحو المصارف المغطاة منذ سنة ١٩٣٨ ، شملت حتى سنة ١٩٤٢ ٠٠ نعفيذ شبكات من الصرف الحقلي المغطى في مساحة ٢٠ ألف فدان ٠٠ معظمها في المنوفية ، وأثبتت البحوث التقييمية سنة ١٩٥٣ ٠٠ بالاستعانة بالتحليل الاحصائي للمحاصيل الزراعية ، أنها قد ساهمت بكفاءة في تخليص التربة من الأملاح الزائدة ، وفي زيادة انتاجية الفدان ، ويسكن تخليص أهم النتائج فيما يلى : ...

۱ ــ تتخلل شـــبكات الصرف المغطى الحقول ۰۰ وتوفر لها ـ بعمقها ــ صرفا كاملا ، فضلا عن اتاحة الفرصة لتكاثر الفطريات والبكتريا ۰۰ والتفاعلات الكيماوية اللازمة للنبات ٠

٢ ... بحساب الزيادة في الدخل العام للفلاح ، وجد أنها تصل الى ١٠٠٪ ، ويلاحظ أن الزيادة في الانتاجية ، بدأت عقب السنة الاولى للتنفيذ ، ووصلت الى أعلاها في السنة الثالثة ، واستمر معدل المحصول مرتفعا ومنتظما بعد ذلك ، كما انتشرت زراعات أخرى مجزية لم تكن تزرع من قبل مثل البطاطس .

٣ ـ لم يتجاوز أقصى مقنن للصرف الحقلى ٢٠٪ من مقنن الرى ، ويبلغ مقنن الصرف للمناطق ذات الصرف المغطى ٥٠٪ من مقنن الصرف للمناطق الأخرى ذات الصرف المكشوف ، وذلك بعد الغاء الصرف السطحي الذي يؤدى الى ارتفاع مناسب المصارف العمومية .

خصت التربة من الاملاح الذائبة ، وكانت نسبة الأملاح بعد ذلك في الحدود المطلوبة ، كما قلت الاحتياجات المائية لمناطق الصرف المغطى بنحو ١٧٪ كنتيجة لعدم تسرب مياه الصرف السطحى للمصارف،

وتعمر المصارف المغطاة مالا يقل عن ٥٠ سنة ، متى اتقنت صناعتها وتنفيذها ، وأجريت الصيانة اللازمة التي ثبت قلة تكاليفها ٠

ولم يدخل اقليم شمال الدلتا ٠٠ ضمن نطاق الصرف المغطى ، الذى بدأ تنفيذه مع الخطة الخمسية الاولى ، وساهمت الدفعة الفنية للأمم المتحدة ١٩٦٢ فى دفعها بسرعة كبيرة ، بحيث تم تنفيذها فى مساحة ٢٥٠ ألف فدان موزعة على بعض محافظات الدلتا والصعيد ، على أساس أعماق الصرف ٢٥٠ م وابعاد الحقليات ٢٠ م ، غير أنها تحتاج فى شمال الدلتا الى أبعاد تتراوح بين ٢٠ سـ ٢٠ م ٠٠ حسب مسامية التربة ، ومن المفيد الاشارة هنا ١٠ الى أن الخطة العامة لانشاء المصارف المغطاة تهدف الى أستكمالها فى جميع أرض مصر سنة ١٩٨٠ ، ولا شك أن منطقة شمال الدلتا ٠٠ حيث يعد الصرف أهم مشاكل الزراعة يجب أن تعطى أولوية خاصة فى هذا المجال ٠

# ثالثا: تنويعات سكنية:

أما بالنسبة لتنويعات السكن في شمال الدلتا ، فهي كما سبقت الاشارة ملخص لها في الدلتا بأكملها ، لانها تتفاوت بين نطاق السكن القروى القديم الراسخ العمران - مثل الدلتا الوسطى والجنوبية -المرتبطة بالزراعة منذ زمن ربما فرعوني ، والمتميز بقراه المندمجة المتجاورة، وبقلة عدد العزب خلاله ، وبظهور مدنه منذ وقت مبكر نسبيا ، ويشمل بصغة خاصة معظم أجزاء المنطقة جنوبي كونتور ٣م ، وبين نطاق السكن القروى الحسمديث منذ بداية القرن ١٩ ، ويتميز بارتبساطه بالمناطق المستصلحة والمستزرعة منذ ذلك الحين ، وترجع أصول معظم قراه الى العزب التي نشأت مرتبطة بالمساحات المستصلحة ، وقد ظهرت باكورة نموه المدنى متمثلة في « مدينة سيدى سالم » ( ١٩٦٠ ) وتتبدى أيضا في احتمالات ظهور خط مدني آخر جديد شمالي. كوننور ٣م ٠ ليصبح بمثابة خط المدن النهائي في الدلتا المصرية قبل سواحلها المتوسطية ، وتتميز المنطقة كذلك بزيادة عدد العزب التوابع لكل قرية بالنسبة للنطاق الأول الجنوبي ، ويتمثل هذا النطاق الثاني أساسا بين خطى كونتور ٣ - ١م فوق سطح البحر ، ثم النطاق الثالث ٠٠ نطاق العزب والسكن المبعثر دون قرى ـ حيث تسود حلات الرعاة وعشش الصيادين والدور المنفردة شمالي خط كونتور ١م ، ولا شك أن لهذه التنويعات الثلاث أسبابها التي تتصل بطبيعة المرحلة التعميرية من ناحية ، ثم بحجم الانتاج الزراعي الحالي من ناحية ثانية وللظروف الطبيعية السائدة من ناحيةً

ثالثة ، ويجدر الآن الاشهارة الى هذه التنويعات السهكنية بشيء من التفصيل •

#### قرى البرادي:

- عند دراسة العمران في اقليم ما ٠٠ تجدر الاجابة عن مجموعة من الأسئلة ٠٠ تتصل بالأسباب التي دفعت الانسان للاستقرار في هذا المكان ، ونوع العمران الذي أقيم في المكان المختار ، والمدى الذي سار فيه المركز السكني حتى وصل الى مرحلته الحالية ، وهل في الامكان تحديد تأثير العوامل الطبيعية والبشرية في اتخاذ المركز السكني نعطه الحاضر ؟ ٠

ولا شك أن الأراضى المزروعة أو القابلة للزراعة ، تعد الأرضية الأساسية لتوزيع القرى ، فالأخيرة تتوزع داخل الأراضى الزراعية ـ وظيفيا لخدمتها ، والأهم بالنسبة للمركز السكنى المسافة الى الزمام ، فهذه هي الرحلة الملحة يوميا ، ثم هناك العامل التاريخي وراء اختيار مواقع القرى ، فقد يختار طلائع المستقرين مكانا لسكناهم ، يتضح بعد ذلك أنه أقل ملاءمة من رقعة أخرى لا تبعد كثيرا عنها تبعا لظروف الاقليم الحضارية المتغيرة ، وتتمسك القرية بموضعها القديم غالبا ، وذلك رغم بعده ـ أحيانا ـ عن الطرق الحديثة أو الترع الرئيسية ، ولذلك قعد تظهر بعض العزب لتكون أقرب الى مظاهر الخدمة الاقليمية الحديثة ،

لقد كان لمراحل تعمير شمال الدلتا آثارها أيضا في توزيع قراها ٠٠ فهي تميل للتجمع والتجاور في أجزاء المنطقة الجنوبية وعلى طول فرعي دمياط ورشيد ، وتتجه للتباعد والتخلخل شمالي كونتور ٣م ، حيث تتزايد مساحة زماماتها وتسود العزب المناثرة كمظهر سكني رئيسي ، وقبل عمليات ولا شك أن هذه الصورة كانت أكثر وضوحا في الماضي ، وقبل عمليات استصلاح الأراضي التي تمت في عقود السنين الأخيرة ، فمثلا لا يتجاوز مساحة زمام قرى مركزي دسوق وقلين ح في المتوسط ح كم ٢ ، مساحة زمام قرى مركزي دسوق وقلين ح في المتوسط ح كم ٢ ، الى أكثر من ١٦ كم ٢ في مركز بيلا والى نحو ٣٥ كم ٢ في مركز سيدي سالم ٠ وهما من المراكز الحديثة ، ومتوسط عدد العزب التوابع في المراكز الأربعة هو ( ٧ ، ٤ ، ٣٢ ، ١٨ عزبة لكل قرية في المتوسط على الحقيقة السابقة ٠

وربما يكون من اليسير تبين عدد من المحاور الرئيسية لتوزيع القرى. عموما ، غير أنها تتفاوت في وضوحها وثقلهـــا وهي في آخر الامر قد

لا تشمل جميع هذه القرى وتوابعها ، فسيظل عدد منها لا يقع على محود منها واضح الاتجاه والتبعية ، كما أن بعضها الآخر قد يقع على عدد منها ( ترعة ، مصرف ، طريق ، خط حديدى ٠٠٠٠) مما يجعل نسبتها الى أيها مشكلة ، خاصة عند محاولة تحديد ثقال هذه المحاور سكانيا واقتصاديا ، والصورة التوزيعية بعد ذلك ليست أيضا بسيطة ، فشبكة الرى والصرف \_ مثلا \_ وتعد من أهم هذه المحاور ، تنتشر في الدلتا في انجاهات شتى وبأسماء متعددة على طولها ، وتباعد القرى والعزب عليها ليس منتظما مما يصعب تفسيره ، وحتى المحاور الطبيعية ( فرعا دمياط ورشيد ، ساحل البحر المتوسط ٠٠٠) لاتنظم قراها ، فهي تتباعد عنها وعلى طولها بمسافات مختلفة .

ــ ولتوضيح حقيقة توزيع القرى في الدلتا عامة وشمالها خاصة ٠٠ يمكن الاشارة الى بعض الملاحظات الخاصة بهذا الموضوع في محافظة كفر الشيخ ٠

المحافظة وعزبها ، والارتباط بين توزيع السكن الريفى وشبكة الرى والصرف وطيفيا و والارتباط بين توزيع السكن الريفى وشبكة الرى والصرف وطيفيا مبعثه الصلة الوثيقة بين اقامة شبكة رى وصرف متوازنة وكافية وبين تعمير المنطقة ، وقد سبق توضيع أثر السياسة المائية منذ نهاية القرن ١٩٠٠ فى استصلاح واستزراع مساحات واسعة منها ، وببساطة يمكن تبين أن مواقع القرى فى المنطقة هى اقرب ماتكون لترعة الزمام أو مصرفه ،

٢ ـ يعد فرع رشيد من محاور التوزيع القروى الهامة ، ويتميز فرع رشيد بوجود مجرى ما ثى يتوزع عليه السكن ، وهى من القرب من المجرى الما ثى بحيث لا يجدر اغفال تأثيراتها ، وهى أى المظاهر الطبوغرافية ـ تتمثل فى ترعة القضابة الرئيسية والترع الاخرى الفرعية التى تأخذ منها أو من النيل مباشرة ، وكذلك فى الخط الحديدى دسوق / مطوبس ، ويعر بموازاة الترعة مباشرة من الشرق ، ثم فى الطريق المرصف محلة أبو على أ دسوق / فوة / مطوبس / برج مغيزل ، وجميعها من المظاهر الجذابة والمؤثرة بالنسبة لتوزيع المراكز السكنية ونموها ، ولهذا ٠٠ فان المحور وحده يستوعب أكثر من ١٨ ٪ من جملة سكان المحافظة .

واذا كانت قرى هذا المحور عامة ٠٠٠ من أقدم مراكز السكن في شمال الدلتا ، ويظهر معظمها في تقاويم البلدان المصرية اثناء المهسد العربي ، الا أن القطاع الممتد من قرية منية جناح ( مركز دسوق ) جنوبا ، حتى قرية مطوبس ( مركز فوة ) شمالا ، وطوله ٥٥ كم ، كان بعيدا نسبيا

عن عوامل البوار التي تعرضت لها اجزاء المنطقة الشمالية ، وتأثر بها بالتالى القطاع الشمالى من مطوبس الى برج مغيزل ( ٣٠ كم ) ، ويظهر هذا التأثير والتباين في عدة نواحي هامة منها اتجاه عدد السكان للتناقص تدريجيا في الاتجاه الشمالى لفرع رشيد ، وتزايد نسبة الاراضى البائرة تدريجيا في نفس الاتجاه ، حتى تصبح هي الظاهرة السائدة في زمامات قرى هذا المحور ، بداية من قرية « الوقف قبلى » ، كما تتزايد أهمية حرفة الصيد بالضرورة في نفس الاتجاه أيضا ، حتى تصبح هي الحرفة الرئيسية لسكان قريتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء ، والى جنوبها حتى الرئيسية لبكان قريتي برج مغيزل والجزيرة الموقب بحرى ،

ويلاحظ أيضا تزايد عدد العزب في نفس الاتجاه ، وزيادة نسبة ما تستوعبه من السكان ، باستتناء الجزء الشمالي الأخير من فرع رشيسه شمال الجزيرة الخضراء حيث يظهر تجمع سكني واحد هو قرية برج مغيزل وعديد من مراكز السكن الصغيرة التي لا تزيد عن بضعة دور ، متناثرة وسط السياحات المحصورة بين البحيرة وفرع رشيد .

- وبدراسة المسافات يتضح أن متوسط التباعد بين قرى رشيد هو نحو ٥ ر٣كم بين كل قرية وأخرى على طوله ، غير أن هذه المسافة ليست ثابتة ، فهى اقل من ٢كم فى قطاعه الجنوبى فى المنطقة حتى قرية محلة مالك ( مركز دسوق ) ، ثم تصبح بين ٢ ــ ٣كم بعد ذلك حتى قرية برج مغيزل شمالا ، التى تقع ألى الجنوب من مصب رشيد بنحو ٥ ر ١كم ، مع ملاحظة أن احجام القرى تميل للتناقص ايضا فى هذا الاتجاه ،

٣ ـ وعلى النقيض من فرع رشيد ٠٠ فان ساحل البحر المتوسط ٠٠ ليس له وزن سكاني سكني يذكر ، وباستثناء قرى البرلس ، لا تتوزع عليه سوى بعض العزب الصغيرة ٠٠ تتركز على اللسان الغربي لبحيرة البرلس ، وهي « المقصبة ، الحنفي ، مسطورة » وجملة سكانها ١٠٧٥ نسمة ( ١٩٦٠ ) ، وتمثل العزب الزراعية الوحيدة في ذلك الشريط ، وأبعد ذلك عشش متناثرة للصيادين وسكن خفر السواحل ، ولا يمكن توقع نمو عمراني سريع لهذا الشريط ، خاصة في ظل مشاكله الحالية الطبيعية والحضارية ، فضلا عن ضيق رقعته الزراعية ، ولكن من ناحية أخرى فان نمو ظهيره الجنوبي المتاخم للبحيرة جنوبا ، والقضاء على حاجز البوار الذي كان يفصله عن الدلتا ، ويجعل منه أقليم عزلــة ، توحي بامكانية ظهور مراكز سكن مرتبطة بهذا الظهير النامي ، خاصة ٠٠٠٠ اذا ما اشتملت خطة التنهية الشاملة لتلك الاجزاء ٠٠ على مد شبكــة مواصلات مناسبة تصلها بالساحل الشمالي ، مما قد يهيء الفرصة لظهور

نوافذ بحرية لتصريف انتاجها مباشرة الى الخارج ، على أن ذلك فضلا عن احتياجه لدراسات مستفيضة ـ مرهون بوقف تآكل الساحل الشمالى الذي يهدد بازالة النطاق بأكمله .

٤ ــ يقع البرلس محصورا بين البحر والبحيرة ، ويمثل نطاقا سكنيا له سماته الخاصة المتصلة بالحرفة والتوزيع ونمط السكن ، فمن ناحية الحرفة يمكن تقسيمه الى قسمين رئيسيين ، القسم الشرقى نسوده حرفة الزراعة أساسا ، والغربى تنتشر به قرى وعزب الصيد ، وترتبط القرى الزراعية ببطون الكنبان الرملية ، حيث موارد المياه الباطنيسة يسيرة المنال ، كما تتوزع قرى الصيد على ساحلى البحر والبحيرة .

ه \_ بصفة عامة يمكن تقرير انه لا توجد قرية في المنطقة \_ والمرجح في غيرها أيضا \_ لا تقع على طريق بأى مستوى ، يصلها بما يجاورها من قرى أو بالعاصمة الاقليمية أو يصلها بالطريق المرصوف ذاته ، والثابت أن مواقع القرى سابقة على موقع الطريق وامتداده ، فالطريق يعد شريان منطقة بأكملها ، وهو وسيلة تنمية وربط وتعمير ، ولا يمكن أن تخلو خطة اقليمية اقتصادية من مقترحات خاصة بالطرق ٠٠ تحسيناً أو رصغا أو انشاء ، والمرجح أن رصف الطرق في المنطقة ٠٠ يتم أساسا للربط بين مدنها ، تقع عليها القرى المتناثرة بين المدينتين دون اختيار محمد لإيها ، وليس من المغالاة القول أن القرى تقع عليه صدفة أو بالضرورة ، ولذلك يجب أن تتخلل شبكة الطرق الرئيسية بين العواصم ٠٠ شبكة أخرى داخلية تربط بين القرى وبينها وبين العواصم بصورة مباشرة ،

7 \_ وتتفاوت القرى من حيث عدد السكان تفاوتا بينا ، يتراوح بين اقل من ٠٠٠ نسمة الى أكثر من ٢٠ ألف نسمة ، ولا ينفرد شمال الدلتا بهذه الظاهرة ٠٠ فهى استمراد لها فى الدلتا ، وليس هناك ارتباط واضح بين حجم القرية والسكان ومساحة زمامها ، فأحيانا تكون العلاقة طردية ١٠ أى أن ترتبط القرى الكبيرة بالزمامات الواسعة \_ ويتضمح ذلك فى الاجزاء من المنطقة جنوبى كونتور ٣م ، ولكن هذه العلاقة لا تتضع فى الاجزاء منها شمالى الخط الكونتورى المذكور ، حيث يتسم الزمام دون أن يرتبط بحجم سكانى معين ، وذلك لاسباب تتصل بتخلخل الكثافة السكانية فى الأجزاء المذكورة ، ومن يراجع أخباد القرية المصرية فى كتاب « التحفة السنية » لابن الجيعان ، وهو سجل للقرية المصرية أيام حكم الماليك الى آخر حكمهم ، يظهر له أن أغلب القرى الدلتاوية ماتزال تحتفظ بمجموع مساحة أراضيها ، وتعود الزيادة الى استصلاح الاراضى البور ، والنقص لتجزئة زمامها وتوزيعه وظهور نواحى مستجدة ، والفرق

الضئيل مرجعه الاختلاف في قياسها وفي وحدة المساحة وكانت قصمة الغاب قديماً .

٧ \_ وتنمو القرية من ناحيتين أساسيتين مترابطتين ، فمن المعروف أن السكن القديم المندمج يرتبط بالأراضى المزروعة منذ عهود بعيدة ، اتجهت مساكنها للاندماج حول النواة لاسباب تتصل بالحماية ، حيث يكتنف القلب القديم وحدات الجوار الناشئة تدريجيا ، ومن المرجح أن نواة القرية عبارة عن مركز أو قلب محاط بسلسلة من الحلقات غير المنتظمة ، والتي ينشأ عنها اكتناف القلب القديم وحمايته على حين تجعل الوصول اليه اقرب منالا عن طريق ممرات ملتوية ، لا يستطيع أن يجوس خلالها الا من يعرفها ، وعادة ما يوجه شارع متواصل الدوران يحيط بالكتلة السكنية القديمة (شارع داير الناحية) ، هذا من ناحية النمو السكتي ، وهي كذلك تنمو سكانيا ٠٠ أو هو ينمو سكانيا أولا ٠٠ ، الا أن الملاحظ أن القرية تظل تنمو ـ غالبا دون تغيرات واضبحة في وظائف سكانها العاملين أو في مبانيها وقد يستمر هذا النمو حتى قد يزيد عدد سكانها عن ٢٠ ألف نسمة ، وتظل مجرد قرية كبيرة تضخمت فوق الحد ؛ دون تمايز واضم بينها وبين العديد من القسرى الصغيرة الأخسرى ، التي قد لا يزيد عدد سكانها عن ١ : ٢٠ من القرية الكبيرة ، وذلك سواء في تركيب سكانها الحرفي أو في وظائف المباني ، ورغم ارتفاع نسبة المتعلمين تدريجيا ٠٠ الا أن ذلك لا يؤثر في تركيبها الحرفي غالبا ، وكذلك رغم انتشار مباني المندمات الحديثة في كثير من القرى الا أن ذلك يتم .. عادة .. على شكل مبانى منفردة على مسافة من سكن القرية ذاتها .

٨ - وتجدر الاشارة الآن الى ظهور نطاق من القرى الحديثة ضمن خطة تنمية شاملة في جزء من الاراضي المستصاحة حديثا ، شيد داخل اطارها ٣٠ قرية جديدة في منطقة كانت شبه خالية من السكن ، ويرمى برنامج الاستصلاح الى استزراع معظم الاراضي البائرة في المنطقة بحيث يتم القضاء على البوار نهائيا في عام ١٩٧٨/٧٧ ، وقد يعنى ذلك أن هذا النمط الجديد من النمو القروى سوف يسود نطاق الأراضي البائرة في المنطقة ، فقد اشتملت الخطة على انشاء القرى لايواء عمال الزراعة والمنتفعين الذين قدموا الى المنطقة منذ ذلك الحين ، سواء ضمن برنامج التهجير التابع للخطة، أو من اجتذبتهم مظاهر التعمير الحديثة في تلك الاجزاء من الحرفيين الزراعين والعمال والتجار •

- وقد انشئت القرى الجديدة شمالى مراكز « بيلا ، كفر الشيخ ، سيدى سالم » ، وببساطة يمكن اكتشاف طبيعة المرحلة التعميرية التي

تمر بها المنطقة ، فهى تمثل مجموعة من القرى المنتظمة التوزيع ، المتشابهة من حيث التصميم على مستوى القرية والمسكن ، ويخضع توزيع القرى هنا لعدد من العوامل ، أهمها المساحة المزروعة ، وتاريخ الاستصلاح ، وعدد القرى المركزية ، وفي الوقت الحاضر تتنوع القرى بمتوسط قرية لكل ١٩٠٠ فدان ، وفي الخطة أن تشتمل المزرعة على مساحة ٥٠٠ فدان تابعة لسكنها الخاص ، ومعنى هذا أن عدد القرى الحالية حوالي ربع ما يجب أن يكون عليه ٠

\_ واتجه التخطيط الى انشاء عدد من القرى المركزية كمراكز خدمة لمجموعة من القرى التوابع ، والمفروض أن تتوزع بمعدل قرية مركزية لكل ٣ قرى ، ولكن التوزع الحالى بمعدل ١ : ٩ ، وتخلو مناطق مثل الحفير الوسطى والغربية وامتداد الحفير وغرب المنصور من قرية مركزية واحدة •

ولا شك أن نمط توزيع مراكز السكن في القطاع يميل للانتظام من حيث التباعد والحجم ، ويلاحظ أن مواقعها أقرب لقنوات الرى والصرف ، فضلا عن المشايات المرصوفة بالتربة الزلطية ، ومتوسط المسافات بينها من ٣ \_ ٥ كم ، غير أن المسافة لا تزيد عن ١٠٠٠ م بين القرية وأبعد نقطة في الزمام قدر الامكان ، ويساعد شكل المزرعة المنتظم ، على تحقيق هذا التوزع ، مما يجعل الرحلة اليومية بين السكن والحقل أكثر يسرا "

# قرى الصيد :

تمثل الزراعة النشاط الاقتصادى الرئيسى الذى يستوعب النسبة الكبرى من سكان الدلتا العاملين ، وهى – الزراعة – ماتزال تحمل امكانيات لا ستيعاب المزيد منهم ٠٠ خاصة فى هوامش الدلتا ، وهذه الامكانيات فى شمال الدلتا تمثل البوصلة التى تجتذب السكان الى شمال الدلتا وتكثف العمران والسكن فى انحاء المنطقة ، وتؤدى بها الى مسارات نمو مشابهة لتلك التى مرت بها الدلتا الوسطى والجنوبية •

ولكن الصيد « كحرفة » يكون ما يشبه اقليما محدودا ولكن متميزا ، يشمل عسددا من قرى شمال الدلتا وعزبها ، تمثل خط السكن النهائي به • • وفي الدلتا ، وهي تلك القرى التي يستوعب الصبد بالنسبة الكبرى من سكانها العاملين ، تتوزع على طول ساحل المحر المتوسط وشواطى وحيرة البرلس ، وفي منطقة السياحات المحصورة بين بحيرة البرلس وفرع رشيد ، وعلى طول الاخير بامتداد جنوبي الى ٢٥ كم تقريبا ، وعند نهايات مصبات وترع الدلتا الرئيسية في البحيرة .

- ويمثل الصيد في هذا النطاق مورد الدخل الرئيسي لسكانه ، تشاركه الزراعة بنسب متفاوته في أنحاثه ، ويمثل النخيل والصناعات القائمة عليه موردا ثالثا للدخل ، ورغم ذلك فهو من أشد النطاقات السكنية فقرا وطردا لسكانه ، لأسباب تتصلل بعزلة موقعه ورداءة مواصلاته وانعدامها أحيانا ، وتعرضه الطويل لعوامل البوار والاهمال ، ومواجهته لظروف بيئته الطبيعية بواسائل بدائية وهي بيئة قاسية ،

وتتمثل المصايد الرئيسية في بحيرة البرلس والبحر المتوسسط وفرعي دمياط ورشيد ، بالإضافة الى الترع والمصارف الرئيسيسة في المنطقة ، وتساهم البحيرات الشمالية بنحو ٢٠٪ من جملة انتاج المصايد المصرية ، أما المصايد البحرية فتبلغ نسبتها ٢٥٪ ، وباقى النسبة ١٥٪ من المصايد الداخلية وتأتي بحيرة البرلس كثانية بحيرات مصر انتاجية ( باستثناء بحيرة ناصر ) ، فهي تساهم بنسبة قدرها نحو ثلث جملسة انتاجية هذه البحيرات الشمالية ، وتنتشر على شواطئها مجموعة من مراكز الصيد في شمال الدلتا ، تشمل قرى « برج البرلس ، الساحل القبلي ، البنائين » بالاضافة الى عدد كبير من مراكز السكن ، لا تزيد في معظمها عن بضعة عشم للصيادين •

ويعانى الصيد فى البحيرة من عدد من المساكل يمكن تحديدها فيما يلى :

## انكماش مساحة البحيرة:

ويرجع ذلك لعدد من الاسباب ، أهمها تناقص مواردها المائية في السنين الاخيرة ، بعد ضبط عمليات الرى والصرف في شمال الدلتا ، وقد تناقصت مساحتها بنسبة ٣٪ بين ١٩٣٥ – ١٩٦٠ ( مساحتها الحالية ١٣٦ ألف فدان ) ، والمرجح زيادة النسبة في السنوات القادمة بسبب عمليات الاصلاح الزراعي في قطاع شمال الدلتا .

وكان الرأى قد اتجه الى تجفيف بحيرة البرلس ، واستزراعها \_ أو أجزاء منها \_ للاستفادة من مياه السد العالى ، واتفق على تأجيل التنفيذ لحين استكمال زراعة الاراضى القابلة للزراعة جنوبها أولا ، فضلا عن زيادة دخل فدان البحيرة من السمك عنه في حالة استزراعه ، أما بالنسبة للبحيرة ، فمتوسط عمقها ٥٠ سم ولهذا كانت القوارب والسفن الشراعية والشباك هي وسائل الصيد التقليدية ، وليست هناك بطالة موسمية ، وان كانت حركة الصيد ترتبط بحركة العمال ، الذين يجذبهم العمل في رشيد ودمياط لمدة ٣ شهور في السنة خارج البحيرة ٠

تختلف نسبة ملوحة مياه البحيرة من موسم لآخر خلال السنة ، وقد تعرض التوازن السابق في ملوحتها للاختلال بعد انقطاع مياه الفيضان عنها ، وأصبحت قناة برنبال هي مورد المياه العذب الوحيد الموسمي لها الآن ، ويفتح الهويس عند مخرجها من النيل شمال مطوبس، لتصريف مياه الفيضان بعد خروجها من قناطر أدفينا ، والمعروف أنه فبل انشاء قناطر أدفينا كان يقام سد ترابي لمنع مياه البحر من التوغل في فرع رشيد أثناء انخفاض منسوبه ، وكان هذا السد يقع شمال مخسرج قناة برنبال الحالية ، وبذلك لم تكن البحيرة تحرم من المياه العذبة ، ولذلك يقترح تحويل فتحة قناة برنبال شمالا ، كما كان الأمر قبل انشاء قناطر أدفينا ،

٣ ـ يتعرض الساحل الشمالى للبحيرة لنحو ١٠ نوات عاصيفة تمنع خروج المراكب للصيد ، تستمر النوة بين ٣ ـ ١٥ يوم ، منهسا ثلاث فى شهر يناير ، وواحدة فى فبراير ، وثلاث فى مارس وواحدة فى كل من شهور ابريل ويوليو وسيتمبر وأكتوبر ونوفمبر ونوتان فى ديسمبر ، غير أن فترات هبوبها قد تتقدم أو تتأخر أو تزيد أو تنقص فى حدود ضعيفة ، وهى ليست من مشاكل الصيد المباشرة فى البحيرة ، ولكنها تواجه صيادى البرج فى رحلاتهم البحرية ، كما انها تمتد بتأثيراتها وأمواجها العالية وأمطارها الغزيرة الى الصيد فى البحية \*

٤ ــ اطماء بوغاز اأبرلس: وقد سبقت الاشارة الى هــذه المشكلة التى تهدد دورة الحياة فى البحيرة ، ويجب دوام تطهير المجرى الملاحى داخل البوغاز لأن ظهور الارسابات أمام الشاطىء مع استمرار ظاهرة المد والمجزر ستعمل دائما على ردم البوغاز ، كما يجب سرعة اتمام مشروعات حماية البوغاز .

أما بالنسبة للصيد من البحر المتوسط ٠٠ فهو \_ عامة \_ يأتى بعلم البحيرات من حيث جملة المحصول السمكى سنويا ، ويساهم فى المتوسط بأقل من ٣٠ ألف طن سنويا ، أى نحو نصف ما تساهم به البحيرات ، وتعد دمياط وجمصة والصفارة وبرج البرلس ورشيد ٠٠ أهم مراكز الصيد على طول ساحله بين فرعى الدلتا ، وانحدار الشاطىء أمام الساحل بطىء (١:٠٠٠) ، لا يسمح بالصيد بالقرب منه الا بوسائل بدائية، ولابد للتوغل فى المياه العميقة من ازدياد كفاءة أدوات الصيد ، ونظرا لعدم وجود مرفأ صالح لسفن الصيد فى البحر ، فهى تخزن ثلثى السنة فى دمياط أو رشيد أو بور سعيد ، وقد انتقلت بعض أسر الصيادين الى المدن الأخرة ٠

كما تعد النوات التي تتعرض لها المنطقة من مشاكل الصيد الرئيسية بها خاصة في فصل الشتاء ، وتتعرض لنحو ٦ نوات ، تبدأ بنوة قاسم في بداية ديسمبر ، وتساعد صنفي ، « طوبار ، بورى » على الخروج من البحيرة الى البحر للتوالد لأنه أملح وأدفأ ، وبعدها نوة المطرية في أول يناير ، ويخرج باقى السمك للبحر ، وتستمر نحو ٥ أيام ، ثم نوة العصى في نهاية يناير وتستمر ٣ أيام ، وبعدها رياح ثقيلة تعرف بالسواق في منتصف فبراير، ثم نوة الغطاس ، وأخيرا نوة عوة آخسر النوات ٠

### العزية:

عند دراسة خرائط مصر في بداية القرن ١٩ ، يلاحظ عدم وجود لفظة عزبة ، كلية ، فقد انتشرت منذ عهد محمد على كظاهـرة سـكنية اقتصادية مرتبطة بالتطورات السياسية والعمرانيسة التي تعرضت لهسا مصر منذ ذلك البحين ، ظهرت في الدلتا أولا ٠٠ ثم في الوادي ، وتعمد الآن أوسع اشكال السكن انتشارا في شمال الدلتا ، حيث تتوزع في أنحاء المنطقة باستمرار جغرافي له دلالاته الاقليمية سواء من حيث العدد أو الحجم ، وهي تكشف كظاهرة سكنية ٠٠ عن عدد من الحقائق المتصلة بتعمر المنطقة ، وتغرات خريطتها الادارية ، وزيادة المساحة المزروعة على حساب الباثرة ، واذا كانت العزبة - كمركز سكنى - لا تختلف في مظهرها العمراني أو مواقع كتلتها السكنية عن معظم قرى المنطقة ، بل هي قد تنمو من حيث العجم لتتداخل مع الأحجام الدنيا لقرى المنطقة ، الا انها غالبًا ما تفتقر الى الخدمات الضرورية المتسوفرة في الأخبرة ، فهي « التوابع » اداريا التي تتجه الى القرية \_ مقر العمودية · تستمد منهـــا خدماتها التعليمية والصحية وغيرها ٠٠ اذا ما توافرت في القرية ، واذا كانت حرفة سكانها الأساسية هي الزراعة مثل معظم قرى المنطقة ، الا أن لبعضها وظائف معينة أنشئت خصيصا لتقوم بها ، خاصة في مجال استصلاح الأراضي البائرة

ورغم ارتباط « العزبة » كنمط سكنى وأسلوب للاستغلال الزراعى ٠٠ بدخول الدلتا مرحلة تعميرية جديدة منذ بداية القرن ١٩ ، الا أن من يراجع أخبار القرية المصرية وسجلات تواريخها المختلفة وكشوف الحصر والضرائب وغيرها منذ العصر الفاطمى ، تستوقفه الاشارات المتناثرة خلالها عن « توابع » بعض القرى الكبيرة ، ولكنها قليلة نسبيا بصفة عامة ، كما انها لا تعكس شكلا خاصا من أشكال الملكية ، فهى بصفة عامة ، كما انها لا تعكس شكلا خاصا من أشكال الملكية ، فهى

عبارة عن مراكز سكن صغيرة موزعة داخل الزمام لخدمته ، تتبع حاليا - أى في كشوف الضرائب - القرى الكبيرة المجاورة ، والواقع أن العزبة قد انتشرت كظاهرة في الدلتا ٠٠ وعلى الأخص في شمالها وبراريها ، لأسباب تتصل بمجموعة القوانين التي كرست « الملكية الزراعية » في عهد محمد على ومن خلفه - خاصة - من ناحية ، ثم مع النمو السكاني في الدلتا بمعدلات عالية خلال القرنين ١٩ ، ٢٠ وما ارتبط بذلك من نشاط عمليات استصلاح الأراضي البائرة منذ ذلك العين ١٠ فأصبحت العزبة تمنل الشكل السكني المتاح لاستيعاب هذه الزيادة وهذا النشاط من ناحية ثانية ٠

- فمنذ العصور التاريخية وخلالها عامة ٠٠ كانت أرض مصر الظريا بشكل دائم وفعليا في معظم الأحيان - ملكا لحاكم مصر القيد تمتعت بعض الفئات القريبة من الحاكم بحقوق شبه اقطاعية خلال هذا التاريخ الطويل اكما ظهرت حالات من الملكية الخاصة في فترات قصيرة كما طبقت بعض القرانين الخاصية بحق الملكية والتصرف في الأرض الزراعية اولكن الصورة المستمرة هي أن حاكم مصر - فردا أو دولة وليسوا مالك أراضيها الما الفلاحون فهم حائزوا الارض ٠٠ هم زارعوها وليسوا مالكيها المعنى أن يكونوا مالكين لحق الانتفاع بها ٠٠ وحق فلقد ورث الأخير نظاما مركبا للملكية الزراعية اقوامه حقوق الالتزام فلقد ورث الأخير نظاما مركبا للملكية الزراعية اقوامه حقوق الالتزام للارض الى طبقة من الملتزمين وهي طبقة اقطاعية في الواقع ٠٠ أدارت للارض الى طبقة من الملتزمين وهي طبقة اقطاعية في الواقع ٠٠ أدارت وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقسمت الارض النراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعين ٠ وتقسمت الارض الزراعية - آنذاك - بين عدد من الملتزمين الاقطاعيين ٠ وتقيد مين الملتزمين الاقطاعية و وتقيد مين الملتزمين الاقطاعية و وتقيد مين الملتزمين الاقطاعية و وتقيد و وت

ولقد بدأت حقوق الالتزام تدريجيا منذ العصر الفاطمى ٠٠ وازدهرت فيما تلا ذلك من عصور ايوبية مملوكة عثمانلية ، حيث أصببح الملتزم اقطاعيا بمعنى الكلمة ٠٠ يملك الارض والفلاحين والحامية ، كما يورث اقطاعه لأبنائه من بعده ، أما حقوق الأوقاف ٠٠ فهى حقوق ترتبت عن اتجاه بعض أفراد هذه الطبقة ٠٠ لوقف نسبة من الأراضى ٠٠ تخصص للانفاق على وجوه دينية غالبا ، ثم تداعى هذا الاطار الشكلي بعد ذلك ، ليصبح الوقف وسيلة للتهرب من دفع ضرائب الالتزام ، لأن الدولة أو ليصبح الوقف وسيلة للتهرب من دفع ضرائب الالتزام ، لأن الدولة أو الحكومة المركزية ٠٠ كانت تعفى أراضى الأوقاف من التزاماتها الضريبية أو من الميرى ٠٠ وعندما وجه محمد على ضربته لنظام الالتزام وأوقافه ١٠ انها كان يقضى في الواقع على طبقة شبه اقطاعية متمركزة في

الريف تاريخيا وتملك قدرة اقتصادية كبيرة ، كما كان يحد من التهرب الضريبي عن طريق الوقف ، ولقه أتم خطته على مراحل ٠٠ تبلورت منذ ١٨٠٨ بمصادرته أراضي الالتزام التي تدهورت انتاجيتها على الأراضي السائبة التي لا يحوز اقطاعيوها وثائق ملكيتها ، ثم بفرضه نظام الضرائب المباشرة التي يدفعها الفلاحون مباشرة الى ممثلي الحكومة ٠٠ وليس الي الملتزمين ، وبشكل عام ٠٠ يمكن القول أن نظام الالتزام ٠٠ قد انتهى من الدلتا بعد أقل من خمسة عشر سنة من تولى محمد على حكم مصر (١٨١٤)، ولن نفيض في تتبع أوجه المقاومة التي واجهها محمد على من الطبقة التاريخية المستغلة ، فالمهم هنا الاشارة الى أن الوالى في الواقع ٠٠ قد نقل الملكية من هذه الطبقة الاقطاعية ٠٠ الى طبقة أخرى ناشئة قوامها أسرته وأعوانه وقواد جيوشه وكبار رجالات دولته ، غير انه لم يستطع الاقتراب مباشرة من أراضي الأوقاف ، وتم تسجيل (أراضي مصر) في مجموعة متتالية من « تاريعات » الزراعة ٠٠ خلال عهده ، وقد بدأ « الوالي » بتوزيع الأراضي البائرة في شمال الدلتا منذ سنة ١٨٣٠ على وجه التقريب ، على شكل عرف باسم « الابعاديات » توزع في صورة هبات ومنح لكبار خدامه ، وهى هبات ومنح ٠٠ مثلت البداية التاريخية لنظام الاقطاع في هــــذه المنطقة ، سرعان ما سساندتها القـــوانين التي منحتهـــا حق التصرف والتوريث ٠٠ الى جانب حتى الانتفاع ٠

- والواقع أن تطور نظام الملكية الزراعية ٠٠ قد اتجه بعد ذلك في عهد خلفاء محمد على ـ وخاصـة سعيد واسماعيل ـ في مسارين رئيسيين ١٠ انعكست آثار كليهما في خريطة شمال الدلتا الاقتصادية والعمرانية ، يتمثل الأول ٠٠ في « الأبعاديات » وهي اقطاعيات كبار الملاك كما سبقت الاشارة ، أما الثاني ٠٠ فهو اعطاء نسبة بين ٤ \_ ٥٪ الملاك كما سبقت الاشارة ، أما الثاني ٠٠ فهو اعطاء نسبة بين ٤ \_ ٥٪ من زمام كل قرية ، الى مشايخها عرفت بمسموح المشايخ أو المصطبة ، وتوزيع الأراضي المتبقية على الفلاحين ، منحهم حق الانتفاع بها مع دفع ضرائبها ، وعرفت « بأراضي الأتر » ، هي تسمية تاريخية ، مع اقرار حقوق الملكية الزراعية الكاملة ٠٠ لأصحاب الابعاديات وأصحاب « أراضي الاتر » في اللائحة الزراعية السمعيدية (٥ أغسمطس ١٨٥٨) ، وهي الحقوق التي كرست الملكية الزراعية انتفاعا وتصرفا ، ويمكن القول ان مجموعة هامة من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية قد بدأت تأخذ طريقها وتشق مجاريها في تربة الزراعة المصرية ، ومهما يكن من أمر المزايا التفاوت الخطير في الوضع الاجتماعي العام في الريف ، أو من أمر المزايا التي نالتها الأبعاديات ضريبيا ، والأعباء التي تحملها صغار الملاك آنذاك، التي نالتها الأبعاديات ضريبيا ، والأعباء التي تحملها صغار الملاك آنذاك، التي نالتها الأبعاديات ضريبيا ، والأعباء التي تحملها صغار الملاك آنذاك،

فانه يمسكن القول ١٠٠ أن مرحلة تعميرية جديدة قد بدأت في الأجزاء الشمالية من الدلتا ١٠٠ أما تحت دوافع رفع الكفاية الانتاجية لأراضي الأبعاديات البائرة ، أو تحت دوافع صغار الملاك من الاستفادة من نص وضع اليد في اللائحة ، والذي يقر حق الملكية لمن يضع يده على الأرض لمدة خمسة أعوام مع انتظامه في دفع الضرائب ، كانت هذه دوافع هامة لحركات السكان في الدلتا عموما وفي شمالها خاصة ، خاصة وأن مجموعة القوانين الزراعية الاسماعيلية للأسباب مختلفة عامة وتفصيلية للتحولات معظم الأراضي الزراعية نحو الملكية الخاصة بشكل نهائي بالنسبة للتحولات التي بدأها محمد على في بداية القرن ، ولا شك أن التحولات هذه قد حملت في أحشائها تناقضاتها الهامة اجتماعيا واقتصاديا ، والتي انعكست في تاريخ مصر الاقتصادي السياسي منذ ذلك الحين ، غير انها منكست في تاريخية لا شك فيها ٠

ب وبدراسة خريطة توزيع العزب في المنطقة (شكل ٨) ، يلاحظ أن عدد العزب يتزايد باستمرار في مراكزها الادارية الشمالية ، ويعبر عن ذلك تزايد متوسط (عدد العزب / قرية ) في نفس الاتجاه ، بل

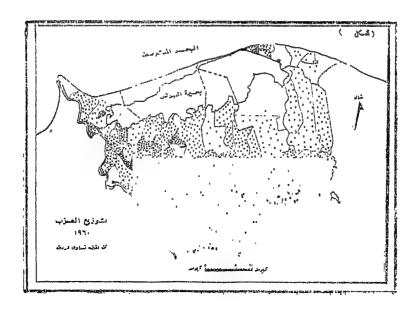

انه الى الشمال من خط كونتور هرام يوجد نطاق تسوده العزبة كظاهرة سكنية وحيدة دون قرية واحدة ، وبغض النظر عن الحدود الادارية ، فان عدد العزب يتزايد تدريجيا في الاتجاه الشمالي عموما ، الا انها تتناقص تدريجيا بعد ذلك ، الى الشمال من نطاق الأراضي الحدينة الاستزراع ، حيث يسود نطاق السكن المبعش .

ونادرا ما توجد قرية في هذا النطاق الشمالي من الدلتا دون توابع، ويعنى ذلك أن العزبة ظاهرة سكنية مستمرة ، لا تتضح سمات توزيعها الاقليمية بمجرد تحليل هذا التوزيع مكانيا ، وتجدر متابعتها من حيث عدد سكانها ونسبة ما تستوعبه من سكان نواحي المنطقة ، وعامة ٠٠٠ فان صورة السكن تتغير تدريجيا في الاتجاه الشمالي ، بحيث يلاحظ أن نمط القرية المتجمعة دون توابع أو محدودة التوابع ، تتغير في نفس الاتجاه الى القرية المتجمعة وحولها عدد متزايد من التسوابع ، ثم تصبح العزبة وحدها هي نمط السكن السائد في الأجزاء الشمالية من المنطقة ٠

\_ وتمثل عدد القرى التى يتراوح عدد توابعها بين ١ ـ ٥ عزبة ، نحو ٣٥٪ من جملة قرى المنطقة (١٩٦٠) ، وتتمثل فى الاجزاء من المنطقة المحصورة بين كونتورى ٥ ـ ٣م أى الأجزاء الجنوبية ، والتوابع هنا لا تستوعب عامة الا أقل من ٢٥٪ من جملة سكان الناحية ، أما عدد القرى التى يتراوح عدد توابعها بين ٦ ـ ٠٠ عزبة فتمثل نحو ٠٠٪ من جملة قرى المنطقة ، وهى تسود بين كونتورى ٣ ـ ٢م ، حيث تستوعب التوابع ٢٥ ـ ٠٠٪ من جملة سكان الناحية ، فى ذلك النطاق الذى يتميز باختلاط القرى القديمة مع تلك الحديثة النامية غالبا من عزب ، أى أن القرى كانت عزبا ٠٠ ثم تحولت الى قرى تبعا لمجموعة من القرارات الادارية المتوالية ، أما القرى التى يتراوح عدد توابعها بين ٢١ ـ ٠٠ عزبة ٠٠ فتمثل نحو ١٥٪ من قرى المنطقة ، حيث تستوعب العزب بين عزبة ٠٠ فتمثل نحو ١٥٪ من قرى المنطقة ، حيث تستوعب العزب بين

- وتوضح دراسة العزبة في المنطقة من حيث عدد سكانها ١٠ ان بعضها قد نما سكانيا لأسباب متعددة ، بحيث تداخلت مع فئات الأحجام الدنيا من القرى ، وتتهيأ بعض العزب للتحول الى مالية وادارية ، فهي أحد المؤشرات الهامة في توضيح احتمالات التغيير الادارى في المنطقة ، ومتوسط عدد سكان العزبة في المنطقة ٢٠٠ نسمة ، وهي قد تنقص عن ذلك حتى لاتتجوز أحادا من السكان ، وقد تتعاظم حتى تزيد عن ١٠٠٠ نسمة ، وذلك تبعا لتاريخ انشاء العزبة وخصائص اقليمها السكانية ،

وهنا تجدر الاشارة الى حقيقة هامة تتصل بالتفرقة بين ما يعد قرية وما يعتبر عزبة ، انها في البداية تفرقة ادارية أساسا ، ربما يكون لها ما يبررها أحيانا من حيث عدد سكان المركز السكني ، ففي محافظة كفر الشيخ نجد أن متوسط عدد السكان للقرية بها ٢٢١٦ نسمة ، بينما لا يزيد متوسط عدد سكان العزبة عن ١٩١ نسمة ( ١٩٦٠ ) والعزبة قد تتواضع حتى لا تعدو أن تكون بضعة دور وسط الحقول ، وتتدانى القرية مطلقا الى هذا الحد ، كما أن القرية \_ عادة \_ ما تشسمل على بعض الخدمات الأساسية ( والمدرسة الابتدائية ، الوحدة الصحية ، الجمعية الزراعية وغيرها ٠٠٠ ) وهى تقدم خدماتها لها ولتوابعها ، وهذه وغيرها قد تميز القرية في المنطقة عن العزبة ، الا أن هناك منطقة تداخل تصبح فيها هذه التفرقة عسيرة الا من الناحية الادارية ، فهناك منلا ٥١ قرية في المحافظة تقل عن المتوسط المذكور سكانيا بحد أدنى ٤٤٧ نسمة ، كما أن هناك ٦٨ عزبة بها يزيد عدد سكانها عن ٨٠٠ نسمة (١٩٦٠) ، ومن ناحية أخرى فان هناك نسبة هامة من العزب تحتوى بعض الخدمات الأساسية السابق ذكرها ٠٠٠ خاصة المدرسة الابتدائية ، واذا أضيف الى ذلك تشابه النمط الحضاري الريفى بعامة فى المنطقة ، يتضبح أن القرار الادارى - خاصة فى منطقة التداخل - يمثل المستوى الواضح المؤكد للتفرقة بين سُمكلي السكن الريفي الرئيسيين في المنطقة ٠٠ القرية والعزبة ، وبغض النظر \_ مؤقتا \_ عن هذا المستوى ، وكذلك عن التفاوت بين القرية والعزبة من حيث عدد السكان ، يمكن اعتبار العزبة في حد ذاتها النواة الأساسية لظهور القرية في المنطقة ، وذلك لتشابه الوظيفة الزراعية بينها وما تفاوت عدد السكان الا مرحليا ، وكذلك فان المستوى الادارى يصبح مؤقتا وقابلا للتغيير •

## مسكن البسسراري :

- تعد الحاجة لمركز خدمة اقليمي من أسباب تميز وظهور بعض المراكز السكنية ، بل هي وراء ظهور المدينة الأقليمية غالبا ، وذلك بما يترتب على وجودها من جاذبية للخدمات ، فالحدمات لا يمكن أن تتناثر في الريف عشوائيا ، والمرجح أن المركز الاقليمي - بداية - يستمد أهميته من موقع متميز بين مجموعة سكنية ، بحيث قد يؤدى ذلك الى ظهور سوق أكبر من محلي ، ومايتبع ذلك بالضرورة من تداعيات اقتصادية سكانية ،

- لقد نمت معظم المدن الدلتاوية - على مراحل بطيئة - من قرية أو عزبة أو مجموعة من العزب ، وتضافرت عوامل عديدة أدت الى ظهورها

بالذات دون غرها من مراكز السكن الريفية التي يزخربها الأقليم ٠٠٠ ويعد « السوق » من أهم هذه العوامل ٠٠ فهو جر ثومة المدينة الدلتاوية ، ومن بين عديد من الأسواق المحلية ٠٠ يحظى بعضها بشهرة خاصة تتعدد أسبابها ، والارجع أن توسط الموقع وسهولة المواصلات من أهم هذه الأسباب ، كما قد نجد في أقدم التجمعات حول ضريح قديم مبارك ٠٠ بداية سلسلة من النمو المدني المتعاقب ، لقد دعمت الاسرواق المحلية اهميتها برعاية ولى مشهور ، وهكذا يتبين أن المه ينة قبل أن تصبيح مقرا للاقامة الثابتة لاعداد أكبر من قرية عادية ، بدأت بأن كانت مقرا للاجتماع يختلف اليه الناس من حين الى آخر ، وقدرة المدينة على اجتذاب الناس ٠٠ وانعاش معنوياتهم ، مازالت معيارا ـ لا يقل شأنا عن التجارة ـ في تقدير قيمة المدينة وشاهدا على ما تنطوى عليه من طاقة وحيوية ، وليس من الغريب ـ اذن ـ أن يكون أولياء « المدن » هم أكتر أوليا، الدلتا سهرة وجاذبية \_ ثم هناك \_ ثالتا \_ اختيار هذه المراكز السكنية المتميزة بحكم شهرتها وموقعها وحجمها ، لتصبح من معطات الخطوط الحديدية التي مدت خلال الدلتا منذ نهاية القرن الماضي ، وتزايدت أهمية هذه الخطوط ٠٠ وكانت من أسباب جذب التجارة وتوسيع دائرة نفوذ أسواق هذه المحطات ، ومكنت من نقل كميات أكبر من السلع وأكثر تنوعا ، واتسم وقت الاقامة في الاسواق ، فضلاً عن الأمان في الذهاب والاياب •

- والواقع أن العناصر القديمة التى تكونت منها القرية الدلتاوية ، نقلب أو أدمجت فى الوحدة الحضرية الجديدة ٠٠ « المدينة » ، وتحت تأثير عوامل حديثة فى الدلتا ٠٠ أصبح تكوين مدنها على نسق أكثر تعقيد، وأقل ثباتا مما كانت عليه فى القرية القديمة ، وحقق هذا الخلط الحضارى نجاحا أكبر فى تجنيد اليد العاملة فى نواحى نشاط متنوعة غير الزراعة ٠٠٠ النشاط الوحيد للقرية ، كما ساهمت وسائل المواصلات فى عملية نقل حضارى واسعة ٠٠٠ ساهمت فى النمو المدنى الدلتاوى ٠

لقد كانت القرية وعاء لوظائف أضيق نطاقا ومهام أشد التصاقب بالأغراض الأولية للحياة ، وماتزال الحرف الريفية وتقاليدها تؤلف جزءا من الحياة اليومية في المدينة الدلتاوية ، غير أن تعدد وجوه النشاط بعد ذلك وتقسيم الناس الى طبقات وفقا للمهن والطوائف ، أن تكون منهم في المدينة ما يشبه هرما حضاريا ، ولقد كان من جراء نشوء وظائف اقتصادية ومهام اجتماعية لكل طبقة على حدة ، أنها بدورها أنشأت ما يقابلها من مناطق في المدينة ، كما أنها أدخلت على مبانيها من ضروب

التميز ما أكسبها أشكالا ٠٠ كان يسهل التعرف عليها في كل مرحلة تالية ، ولقد كان التجار ٠٠ ومن ورائهم أرباب المهن والحرفيين يمثلون ـ وما يزالون ـ أساس حياة المدينة اقتصاديا واجتماعيا ، بالاضافة الى الزراع القدماء والمرطفين المحدثين والمؤقتين ٠

- وتلخص هيراركية أحجام المدن الدلتاوية ١٠ الكبير من العقائق الاقليمية ، فهى نتاج عوامل طبيعية وحضارية شتى ، ولم تكن مدن شمال الدلتا بعيدة من تأثيراتها ، فهى مدن دلتاوية أسهاسا طبيعيا وحضاريا ، مع ما تمنحه لها ظروف المنطقة من سمات تفصيلية تتصل بمواقعها وتباعدها وأحجامها ٠

وتتخذ سُبكة المدن الدلتاوية شكلا هرميا قوامه قاعدة عريضة من المدن الصغيرة ، تعلوها فئات المدن الأكبر حجما ، التي يتناقص عددها تدريجيا مع زيادة الحجم .

- وحسب تعداد ١٩٦٠ السكانى ٠٠ يتضح أن المحافظات الدلتاوية تشمل ٢٢ مدينة ، منها ٦ مدن أكثر من ١٠٠ ألف نسمة ، ٧ مدن بين ٠٤ - ١٠٠ ألف نسمة ، ٢٠ مدينة بين ٢٠ - ٤٠ ألف نسمة ، ٢٩ مدينة أقل من ٢٠ ألف نسمة ، وبدراسة التعدادات السابقة عن التعداد الملكور ، يتبين أن المدينة الدلتاوية تنمو تدريجيا لتدخل في فئات حجم أكبر ، كما يتبين أن الاتجاه هو نحو التركز في مدن كبيرة . أكثر منه التوزع بين عدد كبير من المدن الصغيرة ، وببساطة يمكن اكتشاف أن شسبكة المدن الدلتاوية ليست ثابتة ، بل هي متغيرة مع تغير الظروف الحضارية الاقليمية ٠

- والواقع أنه يصعب تفسير ظاهرة المدن عامة بمعزل عن الظروف المحضارية الاقليمية والتابت ٠٠ أن الزراعة تمتل نسبج اقتصاديات الاقليم ، معها ظهرت القرية مع ارتفاع غلة الفدان وظهور الفائض ، وبرزت للاقليم أهداف أخرى غير مجرد البقاء ، وتحررت نسبة من الأيدى الزراعية من العمل الزراعي ، ويمكن القول - عامة - أن حجم المدينة ٠٠ يعكس الوضع الاقتصادى السكاني الاقليمي ، فمن شأن النمو الاقتصادى أن يؤدى الى نقص عدد المدن الصغيرة التي تقدم الضروريات ٠

ــ وليس توزيع المدن في الدلتا عشوائيا ١٠ أو بالصدفة أو بلا دلالة فالمدن لا تظهر من تلقاء نفسها ولا تنمو بذاتها ، والأغلب أن محاور توزع المدن في الدلتا والخطوط التي تنتظمها ، تمثل رد فعل حضارى مركب لجملة من العوامل الطبيعية الأولية خلالها ، ويمتد آخر خطوط التوزع

والظهور المدنى بها سمالا ٠٠ على شكل قوس ، تمثل مدينتا « فوه » ( فرع رشيد ) وشربين ( فرع دمياط ) طرفاه ، مرورا بمدن « دسوق » . قلين ، كفر الشيخ ، بيلا ، بلقاس ، كفر سعد ، ولا يوجد شمالى هذا القوس سوى مدينتين ، الاولى قديمة « بلطيم » عاصمة البرلس ٠٠ وهو اقليم متميز بظروفه الطبيعية البشرية الخاصة ، والنانية حدينة « سيدى سالم » لم تظهر أرقامها الا في تعداد ١٩٦٠ السكاني ، ومن وجهة نظر ديناميكية النمو المدنى الدلتاوى ٠٠ يمكن اعتبار « سيدى سالم » باكورة ظهور خط مدنى جديد يقع الى الشمال من القوس المذكور، وتمثل مجموعة المدن هذه ٠٠ بالاضافة الى الخط المدنى المحتمل ظهوره الى شمالها ٠٠ كوكبة مدن ( البراري ) شمال الدلتا بين فرعيها ٠

### أ ... قوس المدن القديم:

ـ ويعكس القوس المدنى الجنوبي \_ خاصة من ناحية الحجم \_ مرحلة النمو الاقتصادي في هذا الجزء من الدلتا ، وجميعها ( ١٩٦٠ ) • • تقع في الفئة الحجمية بين ٢٠ ــ ٤٠ ألف نسمة ، هي قرى قديمة ١٠ ظهرت مدنيا تباعا منذ القرن الماضي ، ظهرت أولا مدن « كفر الشبيخ ، دسوق ، فوة ، بلطيم ، سُربين ، بلقاس » قبل نهاية القرن ١٩ كعواضم ادارية ، وتأخر الأمر بمدينة بيلا الى ١٩٣٨ ، وبمدينة قلين الى ١٩٤٦ ، ويتفاوت ترتيب هذه المدن من حيث الحجم بين مدن الدلتا ، ولكن جميعها قد نمت بمعدلات عالمية بين ٢٧ ــ ١٩٦٠ ، وتوضح الدراسات ٠٠ أن معدلات النمو بها تزيد عن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان ، ومعنى هذا أنها تشبهه تيارات هجرة اليها ، بالإضافة الى زيادة عدد الموظفين مع تكتيف خدماتها الادارية ، خاصة مدن « كفر الشيخ ، دسوق قلين ، شربين » ، أما مدينتي « بيلا وبلقاس » • • فقد تعرضتا لتيار هجرة عكسي ربما بسبب وقوعها في منطقة الظل بالنسبة لنفوذ مدينتي المنصورة والمحلة الكبرى القريبتين ، ورغم قرب مدينة كفر الشبيخ من مدينة طنطا ( ٤٠ كم ) ، ومدينة دسوق من مدينة دمنهور ( ٢٢ كم ) الا أن الارتباط الوثيق بين كفر الشبيخ ودسوق واقليميهما الزراعيين ، ويسر المواصلات بين المدن الأربعة • قد أدت الى نتائج ايجابية بالنسبة لنموهما المدنى ، وخففت من تأثير مدينتي طنطا ودمنهور ٠

لقد كانت هديئة فوة أولى مدن شمال الدلتا ظهورا ، وتاريخها يؤكد صفة الموقع النسبية ، وارتباطه بظروف حضارية متغيرة بطبيعتها ، واذا كانت مدن المنطقة قد تحولت من أصولها القروية تباعا الى عواصم

اقليمية منذ القرن ١٩ ، فان « فوة » نعد مدينة فرعونية ، وردت كمقر لكرسى فوه في كشف اســـقفيات مصر القبطية ، نمت تدريجيا حتى أصبحت من أكبر مدن مصر في العصدور الوسطى ، ويذكر الرحالة الفرنسي Belon الذي زار مصر في سنة ١٥٣٠ ( ٠٠ أنه لم يكن في مصر مدينة أكبر من فوه ســـوي القاهرة ٠٠ ) وفي الخطط التوفيقية والمروة ٠٠ ) ولعلها وربت في دلك الاسكندرية ورشيد معا ، ولكن منذ أواخر القرن ١٨ ، كانت فوة فد بدأت في الانحدار ، ويصف على مبارك الخراب الذي أصاب فوة \_ بفلم العالم الفرنسي « سواري ، الذي ساح مصر سنة ١٧٧٧ م \_ وقد رأى الأخير أغلب حارات المدينة ممعطلة عن الحركة ، وتهدم أكثر مبانيها وحصل الخراب في مساجدها ، ولم يكن بها اذ ذلك غير قليل من السكان ويفسر على مبارك أسباب التدهور ( ٠٠٠ نم ان البحر المالح ، أخذ في البعد عن فوه بسبب رسوب الطمي المسافة التي اتسعت بها أرض مصر ، منذ وقت فرعون بسماتيك ٠٠٠ ، ثم لما أهمل خليج الاسكندرية ، وكثر طميه ، تعطل سير السفن وتحولت النجارة عنه ، وصارت تتبع فرع رشيه وتصل الى الاسكندرية من المالح ، فكان ذلك سببا في ثروة رشيد وعمارنهــا وتقهقرت مدينة فوه ٠٠٠ ) ويختم حديته عنها ﴿ ٠٠٠ ولم تزل تتقلب في الأحوال والحوادث ، وفي وقتنا هذا ٠٠ هي عامرة جيدة البناء ٠٠) ٠

\_ وبالفعل ٠ فان فوه ، كانت حنى نهاية القرن ١٩ ، ما تزال أكبر مدينة اقليمية في شمال الدلتا بين فرعيها ، ولكنها بدأت تتراجع عن مركزها هذا تدريجيا ، لأسباب تعد استمرارا لتلك التي وضع على هبادك يده عليها ، ولعلها كامنة منذ البداية في طبيعة موقعها كمدينة طهرت ونمت دون الارتباط وظيفيا باقليمها ، لقد استفادت من ميزات موقعها واتصالها السهل بغرب الدلتا والاسكندرية وذلك في تنمية تجارتها وصناعاتها خاصة الصدوف ، فلم يكن اقليمها البائر \_ في معظمه \_ يمكنه ان يمدها بأسباب ازدهارها القديم ، وكان ردم ترعة الاسكندرية بمثابة قطع شريان اتصالها الرئيسي بالخارج ، اذ أنها كانت \_ وما تزال \_ ضعيفة الاتصال بظهيرها ، بسبب موقعها عند ثنية النهر من ناحية ، وعدم اعتمادها عليه أساسا من ناحية ، وفي نفس الوقت ، فان تغير الخريطة الاقتصادية لشمال الدلتا منذ نهاية القرن الوقت ، فان تغير الخريطة الاقتصادية للسكنية للاقليم ، وتكاثف سكنه تدريجيا وظهرت مراكز خدمته المرتبطة به وظيفيا ، على أن نمو سكنه تدريجيا وظهرت مراكز خدمته المرتبطة به وظيفيا ، على أن نمو

مدينة دسوق جنوبا ( ٢٥ كم ) وقرية مطوبس شيمالا ( ٢٥ كم ) ، وكلاهما يقع على فرع رشيد ، كان أشد العوامل تأثيرا بالنسبة لمدينة فود ، فقد كان موقعهما أكثر اسيتجابة لعوامل التغيير في المنطقة ومتطلبات نموها ، فقد كان موقع فوه هامشيا ومتطرفا بالنسبة لمناطق الاستصلاح الحديثة ، وأصبحت مطوبس \_ خاصة بعد مد الخط الحديدي الاسكندرية / رشيد / البوصيلي / مطوبس / أبو غنيمة وانشاء كوبري مطوبس أمامها على فرع رشيد ، نافذة للاقليم الشمالي النامي الى غرب الدلتا فالاسكندرية ، وأصبح الخط الحديدي والكوبري بمثابة سهم في عمق الإقليم النامي ، يشير الى طريق تصريف فائضه ، كما أصبح الخط الحديدي طنطا / قلمين / دسوق / دمنهور / الاسكندرية ، وطرقه البرية المرصوفة الموازية ، وطريق كفر الشيخ / دسوق المرصوف ، البرية المرصوفة الموازية ، وطريق كفر الشيخ / دسوق المرصوف ، انتاجه ، وحوصرت فوه في موقعها المغلن ، خاصة مع مجاوتها من الغرب لأفقر مراكز البحيرة انتاجا وسكانا وتقوقعت داخل ثنية النهر ، وأصبحت رابعة مدن المحافظة من حيث الحجم .

ـ أما بالنسبة للدينة دسوق ، فقد لا يكون موقعها على فرع رشيد متميزا عن بعض مراكزه السكنية الأخرى من وجهة النظر الطبيعية ، ولا شبك أن الموقع النهرى يمنح وسبيلة اتصال رخيصة قد تنعش المركز السكنى وتوسع من اقليمه وقد تؤدى إلى نمو حجمه ، مع ما يمنحه هذا النمو \_ غالبا \_ من مزايا ادارية وتجارية ، ولكن هذا كله قد يهيء لقرية متميزة بأكثر مما يدعو لمدينة نامية ، ويظهر دور الظروف الحضارية للاقليم وعلاقاته النسبية داخله وخارجه ، وشبكة مواصلاته ، وغير ذلك من العوامل ، يظهر في صالح أحد هذه المراكز بدرجة أكبر من غيره ، لقد ظل موقع دسوق محدود الأهمية نسبيا حتى تجمعت ظروف المنطقة المتغيرة لصالحها ، واختزلت دسوق أهمية قرية محلة أبو على جنوبها ( ٦ كم ) على فرع رشييد ، ومدينة فوة شمالها دفعة واحدة ، وقرية « محلة أبو على » هذه واحدة من أقدم مراكز السكن على فرع رشيد ، نبت منذ العصور الوسطى ، حتى جذبت تجار مدينة دسوق ذاتها ، وهي من مراكز الخدمة الهامة في مركز دسوق ، ولها اقليم خدمتها المحدود ، غير أن نجمها قد توقف عن صعوده عند هذا الحد ، الأسهاب من داخل الاقليم وخارجه ، تؤثر في العلاقة الحساسة بين مراكز السكن على فرع رشيد ، والمرجح ان نمو مدينة كفر الزيات جنوبيها ( ٣٠ كم ) ، بمعدلات عالية سكانيا ـ تصاحب الصناعة عادة - بحيث قطعت الطريق على محلة أبو على جنوبا ، وأصبحت الأخيرة تقع في ظلها ثم ظهور مدينة

بسيون شرقا ( ٢٠ كم ) واتصال الأخيرة بمدينة طنطا ( ٢٥ كم ) قد حرم محلة أبو على من ظهيرها الشرقى الراسخ ، ومن ناحية ثالثة فان موقع محلسة أبو على لم يكن مناسبا لتصريف فائض انتساج الأجسزاء الشمالية النامية من المنطقة ، ولم تكن مواصلاتها ميسرة ، بمناطق الانتاج الغنية في وسط الدلتا .

ولا تعنى هذه المناقشة ان محلة أبو على كانت تنافس دسوق سيادتها على اقليمها أو حتى تقاربها حجما في أى وقت ، فقد حسمت هذه المنافسة منذ اختيار دسوق عاصمة اقليمية ١٨٤١ ، لأنها أكبر بلاد المنطقة ، ولكن الهدف هو توضيح أتر تغييرات الخريطة الاقتصادية والسبكانية للاقليم على الأهمية النسبية للمراكز السكنية ، خاصة بالنسبة للمراكز المتكافئة ألمواقع منها ، لقد كانت الظروف واحدة ، في صالح دسوق ومطويس ، وفي غير صالح فوة ومحلة أبو على نسبيا ، ولكنها أولا في صالح الاقليم بأكمله ،

ورغم ان دسوق ، كانت قد أصبحت أكبر مدن المنطقة منذ تعداد ١٩٢٧ ، الا انه عند انشاء مديرية الفؤادية ١٩٤٩ ، لم يقع عليها الاختيار لتصبح عاصمتها ، بل وقع الاختيار على مدينة كفر الشيخ التي كانت تقل عنها حجما ومدنية وإن كانت أقدم منها كعاصمة ادارية ، فلماذا ؟

موقع العاصمة ٠٠ مركزى أم هامشى ؟ هذا هو السؤال الذى طرحه « سدور » ليكون بداية دراسة موقع العاصمة ، كما ان فكرة العاصمة الاقليمية قلد نوقشت بواسطة الاقليمين الفرنسيين ، ويرى « لا بلاش » ان العاصمة الاقليمية أكر من مجرد عدد السكان أو نشاطها الاقتصادى وتعدده ، بل هناك العامل الاقليمي الذى يتدخل فوق هذا لصالح مدينة دون اخرى •

هنا يتضم تأثير الموقع العام للمديرية الجديدة بين فرعى النيل ، في منطقة من أوسع مناطق الدلتا ، لقد نمت المدينتان بمعدلات متقاربة منذ ١٩٢٧ ، في منطقة عالية الانتاجية نسبيا ، واذا كانت دسوق تتصل بسهولة بغرب الدلتا والاسكندرية ٠٠ فان كفر الشيخ كانت أقرب المشرقها والى طنطا ، وتميزت كفر الشيخ بموقعها الاقليمي المناسب للأجزاء المستصاحة حديثا شمائي المنطقة وكانت هذه الأجزاء قد بدأت تدخل دور نموها فوق الحدى ، ولم تعد طنطا العاصمة القديمة قادرة على الاشراف عليها اداريا بحكم المسافة ، بل ان كفر الشيخ كانت تشرف عليها بالفعل من زمن أبعد من انشاء المديرية الجديدة ، ورغم ان مدينة دسوق كانت

تشرف أبضا على مناطق واسعة من الأجزاء الحديثة الاستزراع ، الا أنها انكمشت جنوبا ، بعد انشاء مركز سيدى سالم ، ولم تعد بحكم موقعها المتطرف قادرة على الاشراف عليها .

\_ وبعد ذلك ، فلقد كانت « مدينة كفر الشيخ » ، تتوسط أيضا النطاق المعمور من قديم في المنطقة جنوبي كونتور ٣م ، تكاد تتوسط المسافة بين مدينتي دسوق وبيلا ( ٣٦ كم ) بالإضافة الى موقعها من شبكة المدن الدلتاوية ، فهي على أبعاد متساوية ( ٤٠ كم ) من مدن طنطا ، المنصورة ، شربين ، ترتبط معها ومع المجلة الكبرى أيضا ، بمواصلات برية وحديدية جيدة ، وشاركت بذلك مدينة طنطا ، في وصل وسلط الدلتا وجنوبها بكل من شمالها الشرقي والغربي ، وقد حققت معدلات نمو عالية ، بحيث تحرك مركزها بين مدن الدلتا من المدينة رقم ٢٣ ( ١٩٦٧ ) الى المدينة رقم ٥٠ من حيث الحجم ( ١٩٦٠ ) ، وهكذا تنازلت طنطا عن مهمتها المستحيلة وتراجعت دسوق بحكم الموقع \_ عن تطلعها وظيفة العاصمة ، وتسلمت مدينة كفر الشيخ الراية من طنطا ٠

وتدريجيا \_ مرة أخرى \_ بدأ موقع كفر الشيخ يصبح \_ كما أصبح موقع طنطا من قبل \_ أكثر جنوبية وهامشية مع امتداد الزراعة شمالا ، وفقدت توسطها القديم ، وأصبحت تبعد أقل من ٧ كم عن حدود المحافظة الجنوبية ، وأكثر من ٣٥ كم عن حدودها الشماليـة ولا يتوقع لمدينـة كفر الشيخ أن تصبح في حجم مدينة طنطا ، لاختلاف الظروف الحضارية بعامة ، خاصة وانها تقع في ظل مدن وسط الدلتا الكبرى « المنصورة » طنطا ، المحلة الكبرى ، حتى تتمكن من الاشراف على شهمال المحافظة ، وبالأخص مع معدلات نموه الحالية ، كما انها لاترتبط معه بمواصلات ميسره ، ولذلك ففي مناطق غيابها كمركز للخدمات الاقليمية ، ظهرت قرية الرياض ( ١٨ كم ) كمركز خدمة اقليمي ، ومدينة سيدي سسالم ، ( ٣٠ كم ش ٠ غ ) ، والأخيرة الابنة الشرعية للمناطق المستصلحة حديثا ، تلك المناطق التي لم يكن اشراف كفر الشيخ عليها في الواقع الا من باب الضرورة ، أشرفت عليها في بداية نموها ، ثم قصرت عن ذلك بعد تزايد عمرانها وظهور مراكن خدمتها ، وهكذا ٠٠ تسلمت الحفيدة ــ سيدى سالم \_ الراية ، والمرجح أن تكون هي المدينة النهائية في هذا الخط المدنى طنطا / كفر الشبيخ / سيدى سالم ، فهي تبعد عن بحيرة البرلس بحوالي ٢٠ كم ، وهي مسافة مناسبة لكي تحسكم أي عاصمة اقليمية قبضتها على انحائها •

والمرجح ان ذلك لن يهدد وظيفة كفر الشبيخ كعاصمة للمحافظة ،

اللهم الا اذا اتجه التفكير لانشاء محافظة شمالية جديدة ، تضم الأجزاء شمالي كونتور ٣م عامة • وهذا ما قد يحتاج الى حديث تفصيلي سوف ترد بعض جوانبه في نهاية هذا الكتاب •

— اما مدينتا « بيلا وقلين » ، فقد ظهرتا اداريا في فترة متقاربة وتختلفان اقليميا الى حد كبير ، فمدينة بيلا ، قاعدة ثانى مراكز الدلتا مساحة ، تتفاوت قدرته الانتاجية بين المتوسطة والضعيفة والبائرة ، وهي واحدة من كوكبة مدنية تشملها وشربين وبلقاس في ذلك الجزء من الدلتا، وهي ترتبط والمدن المجاورة بشبكة مواصلات برية وحديدية جيدة ، وهي بمثابة نافذة للمنطقة الى شرق الدلتا وبالاخص شمالها الشرقى ، وطريقها المرصوف الى باطيم ، هو شريان البرلس الى وسط الدلتا ،

وقد نمت بيلا تدريجيا حتى أصبحت تحتل المرتبة الثالثة من حيث العجم بين مدن المنطقة ، على نن موقعها على مسافات متقاربة من عدد من مدن الدلتا الكبرى ، خاصة المنصورة ( ٣٠ كم ج - ش ) والمحلة ( ٢٥ كم ج ) قد حدد من نموها نسبيا ، حتى انها تشهد تيار هجرة منها الى هذه المدن غالبا ، وهى تحتل المركز ٢٦ بين مدن الدلتا ( ١٩٦٠ ) ، وهى تشارك مدن المحافظة الجنوبية من حيث هامشية موقعها بالنسبة لريفها ، فهى تبعد عن حدود مركزها الجنوبية بأقل من ٥ كم ، بينما ليرامى ريفها شمالا حتى ساحل البحيرة على بعد ٤٠ كم وهكذا فان قوتها كمدينة اقليمية مرتبطة ظهورا ونموا بالأجزاء من ريفها جنوبي كونتور هم، وفي ظل غياب العاصمة ، ومع نمو الأجزاء الشمالية ظهرت د الحامول ، على بعد ١٨ كم شمالا على نفس خط مطوبس وسيدى سالم والرياض ، وأصبحت الحامول مركز خدمة ببشر بنمو مؤثر .

\_ أما مدينة « قلين » ، فهى عاصمة منطقة عالية الانتاجية تنتمى لوسط الدلتا ، واحدة من مجموعة مدنية تشمها وبسيون وقطور ، طهرت جميعها فى غترات متقاربة خلال الأربعينات ، وقلين قرية قديمة ولكن بلا تاريخ خاص ، كما انها ليست ذات تركيب معمارى متمين ولم تكن مقرا لولى مشهور ، وموقعها الاقليمي ميزتها الأولى ، هيأ لها منذ زمن بعيد ، أن تكون مقرا لسوق محلى مشهور ؛ وان تنمو بمعدلات أكبر نسبيا من القرى المجاورة ، ودعم مرقعها بين مدن طنطا وكفر الشيخ ودسوق من وظيفتها كعقدة للمواصلات الحديدية ، التي تعد أهم ميزاتها ، فهي تربط بين مدن طنطا وكفر الشيخ وشربين من جهة ومدن طنطا ودسوق ودمنهور , وهي بذلك أهم محطة حديدية في المنطقة .

وليست قلين في موقع مناسب بالنسبة لريفها ، فهي أقرب كثيرا لحدوده الجنوبية ، ولكن صغر مساحة المركز قد قلل نسبيا من عيوب موقعها ، وان كانت بعض قراها الشمالية الأقرب الى مدينتي كفر الشيخ ودسوق ، تتجه الى المدينتين الأخيرتين تجاريا وتطالب بضمها الى ايهما اداريا ، وفي نفس الوقت ٠٠ فان قلين هي أصغر مدن المحافظة حجما ، ولذلك فقوتها الاقليمية محدودة ، خاصة مع قربها من مدينة طنطا

\_ يتبقى بعد ذلك « بلطيم » ، ضرورة مدنية لاقليمها المعزول ، المحصور كمثلث بين ضلعى البحر والبحيرة ، لم ترتبط وظيفيا بتغيرات الخريطة الاقتصادية لشمال الدلتا ، وان كان تأثيرها بالنمو الاقليمى العام واضحا ، وقد هيأ لها موقعها الهامشى وتباعدها عن المدن المجاورة ، يربطها ان تقوم بوظيفتها الاقليمية دون منافسة من أى مدينة مجاورة ، يربطها الطريق المرصوف بلطيم / بيلا بالدلتا عامة وأهم مدنها خاصة ، والبحيرة وسيلتها التانية الى مدينة سيدى سالم فالدلتا أيضا ، ورغم انها أصغر ممن الدلتا حجما باستثناء قلين \_ الا انها تستوعب نحو ٥٣٪ من جملة سكان مركزها ، ويحد من قوتها الاقليمية \_ رغم موقعها المناسب لريفها \_ خلو مركز البرلس من الطرق المرصوفة بشكل شبه كامل ، فهى ترتبط مع قراها بمدقات ترابية ، يصعب اجتيازها شيئاء ، وذلك باستثناء طريقيها المرصوفين ( ٦ كم ) الى مصيف بلطيم .

### خط مراكز الخدمة الحديث ( المحتملة ) :

ان العوامل التى أدت الى ظهور ونمو قوس المدن القديم ـ نسبيا ـ هذا , وهى عوامل دلتاوية أساسا ، تمارس تأثيرها فى ظهور خط المدن المحتمل ، وعادة ما تسبق عملية الظهور المدنى مرحلة من النمو الاقتصادى السكانى ، فالمدينة \_ كما سبق \_ تظهر طبقا لواقع موضوعى ، لتقوم بأعمــال لابــ وأن تـؤدى فى أماكـن مركزية ، والجانب الاقليمى بأعمــال لابــ وأن تـؤدى فى أماكـن مركزية ، والجانب الاقليمى فهم حقيقة للتوزع المدنى ٠٠ الا اذا درست علاقتها الاقليمية ، والأرجح أن ظهور القوس المدنى الجنوبى تباعا منذ ثلاثينات القرن ١٩ ٠٠ كانت تعبيرا عن قوة هذا النطاق الاقتصادى ، كما كانت انعكاسا لحاجته اليها ، وقد ظهرت مدن البرارى تباعا مرتبطة باقاليمها الريفية وتعبيرا عن حاجته لمراكز خدمة اقليمية ، وكانت ذلك بلاشــك من أسباب نموهما معا ٠٠

الريف والمدينة ، غير أن اتساع أقاليم خدمة هذه المراكز مع استصلاح الأراضي البائرة ٠٠ وما يتبع ذلك من نمو عمراني ، أدى الى تباعد هذه المدن عن هوامشها النامية ، وفرضت دنياميكية الحاجة الى مراكز خدمة ظهور مجموعة حديثة منها مرتبطة بالمناطق الهامشية هذه ، تمثلت في خط يبدأ من قرية مطويس على فرع رشيد غربا الى قرية الحامول شرقا , مرورا بقريتي سه خميس ، والرياض ، ونمت مرتبطة بأقاليمها المستصلحة ، وخاصة في ظل تباعد العواصم الادارية القديمة ، وبالأخص ٠٠ مع تركيز مجموعة من الخدمات العاليسة المستوى بها ، وقد تميزت هذه المراكز الى حد أنها تشير الى احتمالات تغيرات ادارية واسعة في شمال الدلتا ٠٠ ربما في المستقبل القريب ، فهي مدن البراري الحقيقية ٠٠ فالقوس الجنوبي يمكن اعتباره آخر خطوط المدن في الدلتا المزروعة منذ زمن فرعوني ، أما هذا الخط \_ مع واسطته سيدي سالم \_ فهو نتاج تطور البراري منذ منتصف القرن ١٩ ، ذلك التطور العمراني الذي تمثل العزب المتناثرة أول مراحله ، والقرى المتجمعة المندمجمة استمرارا لنمو ريفه وزراعته ، ثم تأتي المدن تعبيرا عن حاجت وعن قوته ، عن حاجت لمراكز خدمته الخاصة ٠٠ وعن قوته الاقتصادية المتمثلة في وجود فائض انتاجى يحتاج للتصريف والتسويق .

ـ وظاهرة نمو مراكز الخدمة الاقايمية هذه ٠٠ من أهم ظاهرات النمو العمراني في المنطقة ، ورغم وجود بعض أوجه التشابه بين مراحل نمو هذه المراكز ٠٠ وبين مراحل ظهور العواصم الادارية القديمة ، الا أنه يمكن تبين بعض أوجه الاختلافات التفصيلية أيضا ، منها ان هذه المراكن النامية ٠٠ قد تجرثمت بجوار واحد من كبارى المنطقة الرئيسية ، التي تتميز بأهميتها في الوصل بين مناطق واسعة ، فمثلا \_ اكتسبت مطوبس أهميتها الحالية مع انشاء كوبرى على فرع النيل رشيد ، يصل بواسطة الخط الحديدي بين شمالي محافظة كفر الشبيخ وغدرب الدلتك ٠٠٠ فالاسكندرية ، كمسا تقع الرياض غربي كوبرى هام ٠٠ على ترعة ديل القاصد شمالي مركز كفر الشبيخ ، وكذلك الحامول على الجانب الغـربي لكوبرى هام على بحر تيرة ، يصــل بين شرقى مركز بيلا ومعظم أجزاه المحافظة ، وكذلك سد خميس التي تقع عند هويس عثمان ، حيث تلتقي هذه المراكز تنمو من خلال شارع تجارى رئيسي , قد يسكون شسارعها الوحيد ، ويعد بمثابة شريانها الرئيسي ، ومصـــدر جاذبيتها ونموهـــا . ويلاحظ ذلك بالنسبة لجميع هذه المراكز بل وأيضًا ٠٠ بالنسبة لمدينة سيدى سالم التى تعد باكورة الظهور المدنى في هذا النطاق .

والواقع ان ديناميكية الظهور المدنى للعواصم القديمة الجنوبية ، كان مختلفًا نسبيًا , فالأخيرة قد ظهرت ونمت لأسباب تتصـــل بمواقعها الهامة بين مجموعة قرى متجاورة ، في منطقة زاخرة بالقــرى القديمة ، ساهم في ذلك ١٠ اختيارها كمحطات هامة على خطوط حديد الدلتا المزالة ، ثم اكسبتها أسواقها الاسبوعية شهرة أكبر من محلية ، وكانت اضافة الوظيفة الادارية اليها بعد ذلك ، بمشابة تحويل لخط نموها القروي ، على أنه ٠٠ لا شك أن ارتباط مراكز الخدمة الاقليمية بالمناطق حديثة الاستزراع، وارتباط العواصم الادارية الحالية بالمناطق المستزرعة من قديم ٠٠ يعد أهم أوجه الاختلاف بينها ٠٠ وهو الدافع الأساسي وراء ظهور أى مركز خدمة أو مدينة ، وهذه العوامل السمابق ذكرها كأوجه للاختلاف بينها ، يرتبط أساسا بالمرحلة التي لظهور كل منها ، كما أننا نجد قدرا من الاشتراك في خصائص النمو وسماته بين المدن الحاليسة والمراكز النامية ٠٠ وان يكن بنسب متفاوته ، ومن المرجع أن لايؤدى هذا الاختلاف النسبي الناتج عن مرحلة النمو \_ آخر الأمر \_ الى اختلافات واضحة في اتجاهات النمو الحالية ، وخاصة في ظل الحضارة الزراعية السسائدة ٠ القسسم الرابع

نحو خريطة ادارية جديدة للدلتا المصرية تنظيم العلاقة بين الريف والمدينة على التطبيق على محافظة كفسر الشسيخ



نحو خريطة ادارية جديدة للدلتا المصرية تنظيم العلاقة بين الريف والمديئة ( مع ائتطبيق على محافظة كفس الشبيخ )

ان دراسة التغيرات الادارية - لمنطقة ما - لا تتم لضرورتها في ذاتها وحسب ، بل - أيضا - باعتبارها حركة تعكس التغيرات الاقتصادية والسكانية في هذه المنطقة ، وبمعنى آخر ٠٠٠ فان التغيرات الادارية ليست - في الغالب - سوى محاولات التنظيم المتلاحقة لمتابعة تغيرات اقتصادية سكانية سبقتها ، فليس التنظيم الادارى الا اطارا ٠٠٠٠ يحتوى كيانا عمرانيا ليتيح له امكانات الحركة الصحيحة للتطور والنمو ، ولذلك يجب أن يراعى الحقائق الاقتصادية السائدة ، والخصائص السكانية للمنطقة ، ومواصفات المكان الطبيعية ، وتشكيلات القرى والمدن خلاله ، وذلك وفقا لأصول منهجية علمية محددة ٠

والغالب على تغيرات خريطة الدلتا الادارية \_ منذ عهد محمد على خاصة \_ انها كانت انعكاسا مباشرا أو غير مباشر لتطورات اقتصادية سبقتها ، وتمثل زيادة المساحة المزروعة على حساب المساحة البائرة ٠٠ أهم هـذه التطورات ، والثابت أن هذه الزيادة ٠٠ كانت تتحقق \_ وما تزال \_ فى حركة عامة نحو هوامش الدلتا ، ويعد النمو السكانى والسكنى من أسباب هذه الحرية ومن نتائجها أيضا ، وبصفة عامة \_ كانت التغيرات الادارية \_ وظيفيا \_ محاولات متتابعة لاستيعاب الواقع الاقتصادى السكانى السكنى السكنى المبديد (شكل ٩) ٠

لقد تزاید عدد مراکز الدلت الاداریة من ۳۸ ـ ۱۱ مرکزا بین تعدادی ۱۸۹۷ ـ ۱۹۳۰ ، وقد تمت هذه الزیادة فی اتجاهات أساسیة ٠٠ یمکن تحدیدها کما یلی:

أولا: تقسيم المراكز الهامشية الكبيرة المساحة في هوامش الدلتا الشرقية والغربية والشمالية ويعد تفاوت مساحة أقسام الدلتا الادارية سمة أصيلة في بنائها هذا ومستمرة ، ويلاحظ أن مساحة هذه الاقسام تتجه لملزيادة نحو هوامشها ، كما تتناقص الكثافة السكانية ، ونسبة



تغيرات عدد المراكز الإدارية في دلت المنيل بين ١٨٨٢ ـ ١٧٢٠

الأراضى المزروعة الى جملة الزمام فى نفس الاتجاه ، ولذلك وتمشيا مع عوامل النمو العمرانى الدلتاوى ٠٠ تتجه خريطتها الادارية للتحديد ٠٠ لاحتواء الواقع العمرانى النامى عند هوامشها من ناحية والتخفيف عن عواصم مراكزها الادارية القديمة من ناحية ثانية ٠

كانيا: انشاء بعض المراكز الادارية على حساب أخرى كثيفة السكان والسكن ويأتى هذا الاتجاه في مرحلة تالية للاتجاه السابق غالبا ، فان هذه الكثافة تؤدى بدورها \_ ربما دون تضخم مساحى \_ الى تقسيم ادارى أكثر تخصيصا ، خاصة وانه يشمل \_ عادة \_ نمو بعض القرى الى حد تصبح معه من مراكز الخدمة الاقليمية الهامة ، بل وقد تتهيأ نسبة منها للتحول الى مدينة ، ويلاحظ أنه بينما كان تضخم المراكز الهامشية مساحيا ٠٠ يغبر عن مرحلة أولية في البناء الادارى ، فان التشميكيل الادارى لوسط الدلتا وجنوبها ٠٠ كان دائما أكثر تحديدا ، وانشاء المراكز الجديدة في هذا الاتجاه النافعل وله حركته الداخلية بين مدنه وقرأه ، ويفسر نسبيا ٠٠ وقائما بالفعل وله حركته الداخلية بين مدنه وقرأه ، ويفسر مذذ ذلك الحين ، ويمكن توقع سيادة هذا الاتجاه في المناطق الهامشية من الدلتا مستقبلا ٠

ثالثا: الغاء بعض المراكز ٠٠ و، نشاء غيرها بأسسماء أخرى غالبا ، فقد ورنت خريطة الدلتا الادارية في أواخر القرن ١٩ بعض العو، صسم الادارية باعتبارات تاريخية أكثر منها ، قتصادية ، وقد أدى نمو الدلتا السكاني السكني منذ منتصف القرن ١٩ الى ظهور ونمو بعض مراكزها السكنية الى حد استقطبت معه أقاليمها الريفية اقتصاديا ، مما أدى الى ضرورة اعادة تنظيم العلاقة بين القرى والعواصم ، وذلك لكى تتفق العلاقة الادارية مع الواقع الاقتصادي وارتباطاته ، وتمنل ذلك في اختيار عواصم ادارية جديدة وفي تعديل حدود المراكز تبعا لذلك ، وهكذا ١٠ اختفت العارية ، شميات بعض المراكز وتراجعت عواصمها القديمة عن وظيفتها الادارية ، مثل « العطف والنجيلة » ( بحيرة ) ، « والصوالح ، القنايات ، العارين » مثل « العطف والنجيلة » ( بحيرة ) ، « والصوالح ، القنايات ، العارين » « ومليج ، سبك » ( منوفية ) ، وحلت محلها عراصم أخرى لنفس المراكز و بعد تعديلات في حدودها .

ـ غير أن انشاء « مديرية الفؤادية » ( محفظة كفر الشيخ ) بعد آهم التغيرات الإدارية في الدلتا منذ عهد محمد على وأكثرها دلالة ، مهى « المديرية » ( المحافظة ) الوحيدة التي أضيفت الى خريطــة الدلتـــا الغربية ـ أو من باطنها ـ خلاصة للتغيرات الادارية التي تعرض لها وسط وشمال الدلتا منذ منتصف القرن ١٩ ، وقد تأثرت بمثل ما تعرضت له الدلتا \_ عامة \_ من عوامل التغيير وأسبابه , وأدت ظروفها الجغرافية والتاريخية الخاصة الى بناء ادارى له سماته المتميزة ، فهي المحافظة « المديرية » التي استوعبت عنه انشائها معظم الأراضي المعروفة تاريخيـــا بالبراري ، والتي تشمل ذلك الجزء المعروف جغرافيا بشمال الدلتما ، وانشائها قرب منتصف القرن ٢٠ ، يمثل مرحلة هامة في تاريخ وجغرافية هذا الجزء من الدلتا ، بعد أكثر من قرن من الجهود المضنية في الاستصلاح والاستزراع والتعمير البحيث يمكن اعتبار تأطيرها اداريا بمثابة اعتراف بما أصاب « البراري » من تغيرات أساسية في خريطتها الاقتصادية ، تغيرات فرضت في نهاية الأمر فصلها من « مديرية » الغربية ، فاذا كان جائزا وممكنا أن تتبع البراري كمساحات شاسعة شبه خالية من السكن والسكان المديرية الأخبرة ، فان تزايد ثقلها العمراني تدريجيا قد أدى الى استقلالها اداريا آخر الأمر ، وهذا ما يتفق تماما مع ديناميكيـــة التغيرات الإدارية الدلتاوية ٠

ن ورغم أن تغيرات الخريطة الادارية للدلتا ٠٠ تعد سمة مستمرة

فى تاريخها ، تكاد تنمشى مع مراحل تعميرها ، ومع التطورات السياسية التى تعرضت لها مصر بعامة منذ نهاية العصر الفرعوني ، الا أن الأسس التى تمت من خلالها هذه التغيرات ليست واضحة تماما ١٠ الا من حيث ارتباطها بالاطار الواسع للعمران والزراعة فى الدلتا ، أى بالسكن وكشوف الضرائب ، ومن هنا ١٠ فان محاولة اقتراح خريطة ادارية جديدة للدلتا أو لمنطقة ما داخلها ١٠ تكتنفها \_ بداية \_ المشاكل ، خاصة ١٠ اذا حاولت أن تتمشى مع أسس جديدة واضحة ، وارتباطات اقليمية محددة ، تتصل بالواقع وترمى لاستيعاب امكانات المستقبل ، وأن تقبم حدودها على أساس من مواجهة ظروف المنطقة المتغيرة ، بهدف نهيئة أنسب الاطارات الادارية الممكنة لتحقيق النمو بمعدلات عالية ٠

\_ والواقع أن هذا البحث لا يطمح الى تقديم خريطة ادارية جديدة للدلتا بأكملها ، انها مهمة لايمكن أن يحققها بحث منفرد الا بشكل عام للغاية ٠٠ ربما تصل فاثدته التطبيقية الى أدناها ، ولكن توضيح الأسس والقواعد المقترحة للبناء الاداري للدلتا ربسا يتحقق من خسلال نموذج لمنطقة محددة اداريا بها , وربما كانت محافظة كفر الشميخ أكثرها ملائمة من هذه الناحية الأسباب عامة تتصل بالدلتا ككل ٠٠ وأخرى خاصة بها ، أما بالنسبة للأسباب العيامة ٠٠ فقد سبقت الاشيارة إلى احتواء هذه المحافظة لمعظم المنطقة المعروفة بشىمال الدلتا ، ويعد شـــمال الدلتا منطقة نموذجية لتوضيح تأثير العوامل الحضارية والتاريخية بالنسبة لعمرانها وزراعتها ، فاذا كانت المنطقة تنتمي عموما للمرحلة الأخيرة من تعميرالدلتا، غان هوامشها الجنوبية تنتمي الى وسط الدلتا وجنوبيها من حيث مرحلة التعمير ، فهي ــ من زاوية ما ــ تكاد تلخص مراحل تعمير الدلتا وتغيرات خريطتها الادارية ، فالثابت أن هذه الهوامش جنوبي كونتور ٣ م ٠٠٠ قد شهدت القرئ القديمة المندمجة المرتبطة بأحواضها الزراعية منذ زمن فرعوني ، تتصل وغيرها من خلال السكك والمشايات ، وتتجمع تجارتها في مجموعة من الأسواق المحليسة ، بل كان لها يرما مقاطعات وممالك تضمها ، وآلهة مشهورة تعبدها ، وجيرش تحقق أهدافهما وسيطرتها ولم تكن الصورة مشابهة بأى درجة شمالي الكونتور المذكور مع تلك السابق ايجازها , لقه ظلت كما توضع الخرائط التاريخية للدات ٠٠٠ شبه خالية من السكن والسكان حتى نهاية القرن ١٩ ، حين بدأت عوامل التغيير تأخذ طريقها اليها ، متمثلة في الزيادة السكانية العامة والتوسم الزراعي على حساب الأراضي البائرة ، وغير ذلك من الظروف التي تتصل بمصر منذ ذلك الحين ٠٠ وأخرى تتصــــــل بالعالم الخارجي وتطورات

أحدانه ومن نم بدأت حدودها الادارية تتعرض لاكثر التغيرات الادارية وضوحا في الدلتا ، خاصة بعد أن أخذت الثنائية القديمة الواضيحة في خريطة الدلتا السكانية والزراعية عامة ٠٠ وفي شمالها خاصة تبهت تدريجيا ، وبعد ذلك فان التغيرات الادارية التي تعرضت لها المنطقة توضح الديناميكية التي كانت تتم بها التغيرات الادارية في الدلتا عامة ، وهي ديناميكية أقل ما نوصف به أنها مؤقتة أو مرحلية ، ولعل هذا ما يفسر تتابع التغيرات في فترات زمنية متقاربة كما سياتي تفصيله ، والدعوة منا لأن تتم هذه التغييرات وفقا لقواعد وأسس واضحة ، تجهد في هذه المنطقة الحديثة مجالا للتطبيق ٠٠ قد لا تجده في غيرها من مناطق الدلتا المنطقة الحديثة مجالا للتطبيق ٠٠ قد لا تجده في غيرها من مناطق الدلتا و

\_ أما بالنسبة للأسباب الخاصة • فالواقع أن محاولة اقتراح خريطة ادارية جديدة لشمال الدلتا عموما ومحافظة كفر الشيخ خصوصا • لها دوافعها العديدة والملحة من نواحى مختلفة • قد لا يمكن تحديدها بوضوح دون الاشارة الى الخريطة الادارية الحاليسة لهذه المنطقة • • مراحلها وبنائها وخصائص هذا البناء وسماته •

#### الخريطة الادارية للمحافظة:

تكاد محافظة كفر الشيخ تشمل معظم مساحة ثلث الدلتا الشمالي بین فرعیها ، حیث تبلغ مساحتها ۱۹۲۶ کم۲ ، أی بنسبة ۸۸ر۱۸٪ من مساحة الدلتا ( ٢٢ ألف كم٢ ) ، تأخذ شكلا أقرب للمستطيل ٠٠ يمثل محور فرع رشيه ضلعه الغربي بطول ٥٦٦٥ كم بداية من مصحبه شمالاً ، يفصل بينها وبين محافظة البحيرة ، ورغم أن فرع رشيد كان يمثل دائمًا حدا اداريًا قاطعًا بالضرورة ، الا انه لم يكن كذلك من الناحيـــة الاقتصادية ، خاصة مع تسهيلات المواصلات الحديثة ، ومن الشهال تشرف المحافظة على البحر المتوسط بجبهة طولها ٩٥ كم بداية من مصب رشيد غربا ، تشمل بذلك بحيرة البرلس بأكملها ، بعد ذلك هي ذائبة جنوبا وشرقا في الدلتا ، تشترك ـ جنوبا ـ مع محافظة الغربية في حدود طولها نحو ۸۷ کم . و یعد تاریخها الاداری .. فی معظمه ... جزءا من التاریخ الاداري للغربية ، وتجاورها شرقا محافظة الدقهلية على حدود مشتركة طولها ٦٢ كم ، وهي أيضًا منطقة تاريخ اداري مشترك بين المحافظتين ٠٠ لكثرة التغيرات الادارية التي تناولتها قبل وبعد انشاء « الفؤادية » ، ولكن العلاقة الاقتصادية والتوجيه الجغرافي ـ هنا في الشرق ـ ليسا في كثافتها جنوبا لأسباب تتصل بضيق الرقعة المشتركة التي تناولتها

التغييرات ، وفقرها النسبى اقتصاديا وسكانيا ، واتجاه حركة العلاقة والواصلات أساسا ٠٠ نحو قلب الدلتا ورأسها ٠

### البناء الادارى ( مراحل تكوينه ، خصائصه ) :

تتكون محافظة كفر الشيخ من سبعة مراكز ادارية ، أضيفت الى الدلتا ــ اداريا ــ خلال فترة طويلة ، امتدت من ثلاثينات القرن ١٩ حتى ستينات العشرين ، وهى الفترة التى اتجهت فيها خريطة الدلتا الادارية نحو التحديد والخصوصية ، بحيث ارتفع عدد مراكزها من ٣٨ الى ١٦ مركزا بين تعدادى ١٨٩٧ ــ ١٩٦٠ كما سبقت الاشارة .

- وتتأثر المحافظة بمتل ما نارت به الدلتا في الماضى ٠٠ وما تتعسرض له في الحاضر من عوامل التغيير ، لقله تكونت مراكز «كفر الشيخ » ، دسوق ، فوة ، البرلس تباعا قبل نهاية القرن ١٩ ، داخل الاطار الاداري للغربية ، ويتبين من دراسة الشكل المذكور ، أن المراكز الثلاثة الأول ٠٠ كانت من الاتساع بحيث أشرفت اداريا على معظم مساحة المحافظة الحالية ، والثابت أن الأجزاء من هذه المراكز شسمالي كونتور ٣ م ٠٠ كانت قليلة السكان بائرة الأراضي عامة ، والمرجح أن مذه المراكز وعواصمها ٠٠ قد ظهرت وتكونت أسساسا لاحتواء وخدمة الواقع العمراني جنوبي هذا الخط ٠٠ حسب حدودها آنذاك ، وتعكس التغيرات الادارية بعد ذلك به النمو العمراني في ذلك الجزء الشسمالي من الدلتا ، بحيث أدت في النهاية بضمن ما أدت بال تكوين مراكز بيلا وقلين وسيدي سالم ٠٠

وقد انشئت « مديرية الفؤادية » بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٤٩ من خمس مراكز ادارية فضلا عن مديرية الغربية ، ارتفع عددها الى سبعة • بعد اعادة تكوين مركز البرلس وانشاء مركز سيدى سالم ، وقد أورثت الغربية – الأم – الفؤادية – الابنة – عددا من سمات تكوينها الادارى القدير ، مثل تضخم مساحة المراكز الشملية ، ومواقع العواصم الهامشية ، واحتمالات التغييت الادارية •



تعتيق مياكز الدلتا حث المساحة ١٩٦٠



تعنيق مياكز الدلثا حب المساحة ١٩٦٠

مراكزها الجنوبية ، وتشير هذه المواقع الى أن هذه العواصم قد ظهرت تباعا لخدمة الاجزاء الجنوبية من المحافظة ، تلك الأجزاء الراسخة المعمور من قديم ، وكان اشرافها على الاجزاء الشهمالية ( البراري ) من باب الضرورة آنذاك ، كما لم نكن تلك الأجزاء نشكل عبثا اداريا على تلك العواصم ، حيث كانت شبه بائرة قليلة السكان متبددة السكن ، غير ان النمو العمراني الذي شهدته المنطقة عامة ٠٠ وتلك الأجزاء الشمالية خاصة ، أدى الى ظهور ظروف جديدة تتبلور تدريجيا ، وظهرت مشكمة المسافات التى طالت بين مراكز السكن القرى والعزب الشمالية النامية وبين العواصم الادارية (المدن) الجنوبية ، كما أن القدرة الاقليمية لهذه العواصـــم \_ هي محدودة بحكم حداثتها \_ لم تعد كافية لتحمل أعباء هذا الواقع العمراني النامي ، خاصة في ظل شبكة مواصلات رديئة غالبا ، وقد أدى ذلك \_ كما سبقت الاشارة أكثر من مرة \_ الى ظهـور عدد من مراكز الخدمة الاقليمية مرتبطة بتلك الاجزاء النامية شممالي كونتور ٣م ، وتتمثل في خط يمتد من قرية مطوبس على فرع رشـــيد غربا ( مركز فــوة ) • ثم سه خميس ( سيدى ســالم ) ، والرياض ( كفر الشبيخ ) وينتهى عند الحامول شرقا ( بيلا ) ، وهي مجموعة من مراكز الخدمة تمر \_ عامة \_ بنفس مراحل ظهور العواصم الجنوبية , من حيث تركيز عدد من مستويات الخدمة الادارية والتعليمية والصحية الجيدة كما أنها تنمو كأسواق لتصريف فائض انتاج المناطق المستصلحة، نموها ، بحیث یمکن توقع أن تصبح مراکز الخدمة هذه \_ بشکل ما \_ عواصم ادارية جديدة لهذه الاجزاء ، اذا ما استقر الرأى على انشاء عدد من المراكز الادارية الجديدة ، ويمكن اعتبار انشاء مركز سيدى سسالم حول مدينة سيدى ســالم ـ ولم تكن تزيد عن مركز خدمــة اقليمي محدود ـ بداية لهذا الاتجاه .

### الحدود الادارية:

يخضع التحديد الادارى للمحافظة للنمط الشائع في الدلتا ، فتقسيم الأخيرة يتمشى عادة مع ظاهراتها الطبوغرافية الرئيسية ، وربما أوحى التقسيم الطبيعى لمصر الى الدلتا والوادى ٠٠ بأول تقسيم ادارى لها ، وبعد ذلك ٠٠ يمثل مجرى النيل الرئيسي وفروعه والترع والمصارف، الخطوط الاساسية التي تتفق معها ـ عادة ـ الحدود الادارية للمحافظات والمراكز والنواحى اذا أمكن ٠

وتتخذ الخريطة الادارية للمحافظة شكلا أقرب للمستطيلات

المتجاورة ، حيث تمتد حدود مراكزها من الجنوب الى الشمال باستثناء مركز البرلس ، بل ان حدود مركزى بيلا وكفر الشيخ تمتله بطول المحافظة كلها ، مما يمنحها طولا قد لا يلاحظ في غيرها من مراكز الدلتا الادارية ، سمة مستمرة من وقت اشرافها الادارى على برارى الشمال ، ويخلق هذا التشكيل مشاكل ادارية عديدة ، تتصل بتباعد المسافات بين القرى وعواصمها ، وتوزيع الحدمات بأنواعها في هلذا الاطار المترامي المتباعد السيء المواصلات غالبا ، وان كانت هذه المشاكل أقل حدة في مركزى قلين ودسوق بسبب تقارب القرى وقلة عدد العزب نسبيا ، فضلا عن مساحتهما المعقولة ،

ومن ناحية أخرى ٠٠ فقد حرمت خمسة من مراكز المحافظة ... بسبب هذا التشكيل ... من جبهة نهرية ، وتمتع مركزا دسوق وفوة فقط بميزات الموقع على فرع رشيد المتمثلة في وسيلة اتصال سهلة ورخيصة بوسط الدلتا وجنوبها ، فضلا عن الميزات الخاصة بالرى ، وفي نفس الوقت ٠٠ يلاحظ أنه باستثناء مركزى دسوق وقلين ، فان بقية المراكز تتمتع بجبهة بحيرية على بحيرة البرلس ، وتتزايد أهمية البحيرة في الوقت الحاضر مع استصلاح الأراضي المتاخمة لها من الجنوب ، وتقلص مساحات البسوار القديمة ٠

ويلاحظ أنه باستثناء مركز سيدى سالم بالن بقية المراكز تشترك في حدود ادارية مع مراكز من خارج المحافظة ، وقد تكون هذه ميزة شكلية نظرا لتشابه النمط الحضارى في الدلتا عامة ، ولكن الغالب أن يؤدى الانفتاح على عدد كبير من المراكز وعواصمها وعواصم المحافظات الى تيسيرات خاصة بالمواصلات ، التي تمتد بين المدن الرئيسية بصورة جيدة عادة ، فقد كانت المواصلات الميسرة بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق بأنحاء الدلتا ومدتها من أسباب نموهما ، بينما أدى موقع مدينة فوة المتطرف نسبيا عن مناطق الكثافة الاقتصادية والسكانية في الدلتا ، ورداءة مواصلاتها بينها وبين قراها ، ومجاورتها لعدد من المراكز الفقيرة نسبيا ٠٠ شرق وغرب فرع رشيد ، أدى الى تدهور مكانتها بين مدن المنطقة ، فقد تراجعت عن المركز الأول من حيث الحجم بينها في تعداد دسوق ، بيلا ،

### التغيرات الادارية:

اتجهت الخريطة الادارية للمنطقة نحو التحديد تدريجيا ، وذلك بانشاء عدد كبير من النواحي المالية والادارية منك نهاية القرن ١٩ ،

والواقع أن انشاء النواحى الجديدة كان يتم أساسا على حساب نواحى المنطقة الشمالية ، تلك التي كانت تتميز باتساع زماماتها غالبا •

ويوضح الجدول الآتى أن الاتجاهات الأساسية التى احتوت ظهور النواحى الجديدة كانت تجمعها خاصية أولية ، وهى أن هذه الاتجاهات جميعها ، كانت تعبيرا اداريا عن النمو العمرانى فى المنطقة منذ ذلك الحين بشقيه السكنى والزراعى •

اتجاهات التغرات الادارية

| , | جملة | نشأت من<br>خارج الزمام | تقسیم<br>الکتــلة<br>السکنیة<br>والزمام | تحويل<br>مجموعة من<br>العزب الى<br>قرية | تحويل<br>العزبة<br>الى قرية | ائقرى<br>القديمة | البيان    |
|---|------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|   | 198  | ۲                      | ٨                                       | 77                                      | ٦٨                          | ۸۸               | عدد القرى |

\_ وهكذا يعد تحويل العزبة الى قرية أهم اتجاهات التغيير الادارى المرتبط بالعمران ، والواقع أنه من حيث العسدد ٠٠ فان العزبة تمثل الشكل السكنى الرئيسى فى المحافظة ( ٢٠٠٠ عزبة حسب تعداد ١٩٦٠) ، ولكنها تستوعب أقل قليلا من نصف سكان ريف المحافظة ( ٥٣٪ فى القرى ، ٤٧٪ فى العزب من جملة سكان الريف ١٩٦٠) ، وقد سبقت الإشارة الى عوامل ظهورها وانتشارها ، وقد سارت العزبة فى نفس طريق القرى القديمة الجنوبية ، مرتبطة بالزراعة النامية ، بحيث توالت القرارات الادارية منذ نهاية القرن ١٩ ٠٠ خاصة بتحويل العزب الى قرى ، لأسباب تتصل بنموها فى حد ذاته ، ثم حاجة اقليمها الزراعى لمركز خدمة ٠٠ خاصة مع تباعدها عن العموديات الجنوبية . وبذلك فقد لمركز خدمة ٠٠ خاصة مع تباعدها عن العموديات الجنوبية . وقد بلغ عدد ترحزح خط القرى نحو الشمال تدريجيا منذ ذلك الحين ، وقد بلغ عدد القرى التى أضيفت الى خريطة السكن فى المنطقة منذ بداية القرن ١٩ ما يزيد عن مائة قرية (١٠٤) كانت جميعها فى الأصـــل من العزب التوابع ٠٠

ـ أما بالنسبة للاتجاه الثاني ، ويشمل تحويل مجموعة متجاورة من العرب الى ناحية مالية وادارية ، فيختلف عن الاتجاه السابق من

عدة نواحى ، أهمها آن زمام مجموعة العزب يكون عادة واسعا ، يضم عددا كبيرا نسبيا من العزب المتنائرة ، لا يتميز معظمها بحجم خاص ، وعادة ما تكون العزبة المتوسطة الموقع هى مقر العمودية وليست الأكبر حجما ، ويسبق اسمها \_ بعد تحويلها الادارى \_ عادة لفظى « عزب » • أو منشأة • • » ، كما أنه أحدث نسبيا ، بمعنى أن معظم حالاتها تمت منذ بداية القرن • ٢ ، ويظهر هذا الاتجاه فى مراكز « دسوق » فوة ، سيدى سالم » ، بل ان معظم قرى الأخير الحالية \_ خاصة قسمه الغربى \_ ظهرت اداريا كمجموعة من العزب ، والغالب أن انشاء النواحى الجديدة كان يتم تبعا لأسباب متعددة ، منها تركيز بعض الخدمات الصحية أو التعليمية أو الادارية فى القرى ، مما يحرم العزب البعيسدة من ميزة الخدمات الميشرة ، فتطالب بعض العزب المتميزة بانشاء عموديات خاصة ، كما أن الرغبة فى احتواء الواقع العمراني النامى فى الأراضى المستصلحة من هذه الأسباب ، وهى تحدث أحيانا كانعكاس التغيرات الادارية المتتابعة التي تعرضت لها المنطقة منذ بداية القرن • ٢ •

\_ أما الاتجاهان الأخيران فأقل أهمية ، فالأول ٠٠ ( تقسيم الكتلة السكنية والزمام ) ، يتم بتقسيم قرية كبيرة الى قريتين أو أكثر ، كما يتم بالضرورة تقسيم الزمام ، ليصبح لكل منها زمامها الخاص المستقل ، وتكون القرية الكبيرة \_ الأولى \_ عادة مكونة من كتلتين ســـكنيتين أو أكثر ٠٠ متجاورة أو متلاحمة ، لا يزيد البعد بينهما عادة عن ٥٠٠٠ ، وقد يفصلهما ترعة أو مصرف أو طريق أو مشاية ، وهى تفسر ظاهرة « القرى التوام » في المنطقة وربما في الدلتا ، أي القرى شبه المتصلة أو المتجاورة سكنيا ، ولكنها منفصلة اداريا وماليا ٠

أما الثانى (انشاء نواحى من خارج الزمام) ، فهو اتجاه قديم حين كانت بعض أراضى المنطقة الشمالية لا تتبع زمام أى قرية مجاورة ، وذلك لبوارها وخلوها من السكن والسكان ، وينتمى لهذا الاتجاه ٠٠ قرار انشاء ناحيتى « عزب الخليج بحرى ، وعزب الوقف بحرى » من نواحى مركز فوة ، وقد انشئت الاولى سنة ١٨٤١ ، والثانية سنة ١٨٥٠ ، والآن أصبحت جميع أراضى المنطقة مقسمة ألى زمامات تتبع نواحيها المالية والادارية ٠٠

وبعد هذا العرض السريع للخريطة الادارية الحالية للمحافظة ٠٠ مراحلها وبنائها ٠٠ وخصائص هذا البناء وسماته ، يمكن تحديد الدوافع المعديدة والملحة لمحاولة اقتراح خريطة ادارية جديدة لها كما يلى :

#### iek:

ان الخريطة الادارية الحالية للمحافظة قد وضعت في ظروف تختلف عنها الآن سواء من ناحية عدد السكان ٠٠ أو كثافة العمران ٠٠ أو نسبة الأراضى المزروعة الى جملة الزمام ، لقد تغيرت هذه العناصر الثلاثة تغيرا كميا في عقود السنين الأخيرة ، بما يفرض اعادة النظر في الاطارات الادارية التي تشملها ٠

#### ثانيا:

تعد محافظة كفر الشيخ ٠٠ الثالثة ٠٠ بين محافظات الدلتا من حيث المساحة ، وإذا كان ذلك في حد ذاته بالنسبة لها \_ أيضا للمحافظات الواسعة \_ قد يصلح مبررا لتقسيم اداري أكثر خصوصية ، فان موقعها الهامشي يضيف مبررات جغرافية وتاريخية أخرى ، فهي بموقعها هذا تكاد تلخص ظروف الدلتا بأكملها ، فالقسم الجنوبي منها٠٠ ينتمي طبيعيا واقتصاديا وسكنيا لوسه الدلت وجنوبيها ، وذلك من حيث رسوخ الزراعة والعمران منذ زمن ربما فرعوني ، وتبدأ ظروفها في الاختلاف تدريجياً في الاتجاء الشمالي ، حيث تشمل معظم النطاق المعروف تاريخيا بالبراری » ، ذلك النطاق الذی تأخر تعمیره حتی نهایة القرن ۱۹ . ورغم أن هذه الثنائية قد بهتت في الوقت الحاضر ، مع عمليات استصلاح الأراضي البائرة ، وتسوية الكراديد والتـــلال المنتشرة ، الا أن آثارها ماتزال ملحوظة ، تتمثل في انخفاض كثافة السكان والسكن عامة ، وارتفاع نسبة الأراضي البائرة الى جملة الزمام نسبيا ، وسيادة البرك والمستنقعات في مساحات واسعة منها ، والمرجح أن ذلك الاختلاف يشير الى درجة من التفاوت أيضًا في اتجاهات النمو ، بقـــدر يؤيد محاولة التقسيم الادارى المقترحة هذه ، خاصة اذا ما دعمت المحاولة بخطة تنمية شاملة لكل من القسمين •

٣ ــ لقد أدت الظروف السابق توضيحها ، والمرتبطة بتفاوت مراحل تعمير المنطقة ، الى ظاهرة هامشية مواقع العواصم الادارية فى المنطقة ، تلك العواصم التى ظهرت تباعا ، مرتبطة بالأجزاء الجنوبية المعمورة من المنطقة ، ومع امتداد العمران نحو الشمال ٠٠ تباعدت المسافات بينها وبين القرى والعزب التى ظهرت مرتبطة بالعمران الجديد ، واذا أضيف الى ذلك نمو هذا العمران الجديد من الناحية الاقتصادية ، بدرجة أدت الى ظهور مراكز خدمته وأسواقه الخاصة ، فان هناك ضرورة أخرى تظهر ٠٠ مشيرة الى احتمالات التغيير ، وهى اتاحة الفرصة للنمو المدنى لهذه المناطق الجديدة ، وذلك من خلال انعاش مراكز خدمتها النامية وتحويلها الى عواصم ادارية ، أى الى مدن ٠

غ \_ يحتاج التخطيط الاقليمي لمنطقة ما الى شروط خاصة ، من أهمها • • وجود درجة من التشابه في ظروفها الطبيعية والخضارية ، ولا شك أن خطة التنمية في منطقة راسخة العمران من قديم ، متكاثنة السكن والسكان ، تكاد تزرع معظم أراضيها ، تختلف عنها في منطقة أخرى ، حديثة الاستزراع • • متبددة السكن نسبيا ، قليلة الكثافة السكانية عموما ، وهكذا • • فان متطلبات وضع خطة تنميسة للمنطقة \_ بوضعها الاداري الراهن \_ قد تواجه مشكلة تفاوت مراحل نمو أجزائها ، والأرجح أن محاولة تمييز أقسامها • • بشكل يتفق مع مراحل نموها ، من العوامل المساعدة لوضيع خطة تنمية مناسبة لهذه الأقسام ، تبعا لتطلباتها الخاصة •

واذا كان الاقليم من وجهة النظر الجغرافية هو « مساحة متناسقة ٠٠ بالنظر الى مجموعة خاصة من الظروف المتداخلة ، سواء أكانت طبيعية أو حضارية ، مما يكون في النهاية مركبا له سماته المتميزة » ، فان هناك من يضيف مفهوم « الوحدات الادارية الطبيعية Natural administrative units ، وهي الوحسدات المناسسبة لتغطية الاهتمامات الاقتصسادية والاجتماعية للسكان ، لكي تحل محل الوحدات الادارية التقليدية المصنوعة Artificial غالبا ، والتي تنظم مناطق معينة كاطارات بعيدة \_ بدرجات متفاوتة \_ عن مطالب الحياة الحديثة والمتغيرة في اقليم من الأقاليم ، ومثل هذه الوحدات الادارية الطبيعيــة ، تمثل الاطارات المناسبة لتنظيم المجتمع الحديث لأى غرض خاص ، مثل تخطيط المدن والريف ، وانماء الموارد الممكنة والمتاحة ، ووضع نظـام جديد للحكم المحلى ، وجمع المعلومات والمادة الاحصائية ، وتقديم الخدمات الصـــحية والتعليمية والسكنية وغيرها ، وهكذا يظهر تميز هذه الوحدات ، ويجب أن تتجه الوحدات الادارية للاتساق معها وليس العكس ، فهناك حاجة الى وحدات محلية جديدة تناسب الحاجات المتغرة ، ولها خصائص مختلفة عما هي عليه الآن ، وحدات اقليمية ـ لها حدودها الواضحة نسبيا ، والمرتبطة بظروفها الطبيعية والحضارية ، وذلك خدمة لها ، وحتى لا تنفصل طروف مركبها الحضاري عن الطبيعي أو العكس •

- وربما يجدر الآن ٠٠ وضع الخطوط العريضة للخريطة الادارية المقترحة لمحافظة كفر الشيخ - باعتبارها النموذج المختار لهذه الدعوة نحو خريطة ادارية جديدة للدلتا - ولتوضيح الأسس التي يجب على أساسها تغيير الخريطة الادارية الحالية للدلتا ، وذلك كما يلى : (شكل ١١) ٠

أولا: تقسيم مراكزها الادارية الحالية ٠٠ بحيث يصل عددها الى أحد عشر مركزا ٠٠ بدلا من سبعة كما هو حالها الآن ٠



(شكل) الزمطة الميدواريات المقترمات المنيل

ثانيا: اقتراح انشاء محافظة جــديدة ، تضم مراكزها الجديدة المقترحة وغيرها ، بحيث تشمل أجزاءها الشمالية عامة •

والواقع أن الصعوبة المباشرة التى تواجه مثل هذا الاقتراح ٠٠ هو أنه من العسير ٠٠ تصور تخطيط ادارى جديد لمنطقة ما ، دون أن يؤثر ذلك بدرجات متباينة فى الخريطة الادارية الحالية للدلتا عمروما وبخاصة فى الاقسام الادارية المجاورة للمحافظة ، ان ذلك قد يؤدى الى اختلال فى التوازن النسبى الراهن لخريطة الدلتا الادارية ، خاصة ٠٠ وأن انشاء مراكز ادارية جديدة ، سيؤدى بالضرورة الى ظهور عواصم ادارية جديدة ، وما يتبع ذلك من اختلال العلاقات المدنية الاقليمية ، على انه من الصعب محاولة الخروج بنطاق الاقتراح عن محافظة كفر الشيخ ٠٠ الا بحذر شديد ، وفقط من حيث تقديم بعض التوصيات العامة ، لأن ذلك يقتضى الدراسة الشاملة لجميع الاوارات الادارية الحالية فى الدلتا ٠٠ أى المحافظة الخارجية الحالية ، على أن يحتوى الاقتراح من المرونة ، ما يسمع بامكانية تغييرات فى هذه الحدود فى المستقبل ، تحقق لها أكبر قدر ممكن من التناسق مع المحافظات المجاورة ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### أولا ... اضافة أربع مراكز ادارية الى المحافظة :

ان انشاء المراكز الجديدة ٠٠ سيتم من حيث الشكل ٠٠ بتقسيم مراكز المنطقة المتضخمة تقسيما عرضيا ، أى أن الخطوط المقترحة ٠٠ ستسير عامة من الغرب الى الشرق ، مع التعديلات المناسبة فى الأطر الادارية لجميع مراكز المحافظة الادارية ، ومن ناحية المضمون ١٠ فان هذه الحدود ستفصل بين نطاقين تمايزت ظروفها الاقتصادية والسكانية ، مع مراعاة وضع العواصم المقترحة بالنسبة لقراها ، ومحاولة ايجاد قدر من التوازن فى مساحة المراكز الجديدة والقديمة ، وقبل الاستطراد فى مثل هذا التحليل ، يمكن تقديم الجدول النالى ، ويلخص الوضسم الادارى المقترح :

| عدد السكان ( ١٩٦٦ ) | r.or/1         | 1242  | 9987                                               |                     | 1 (14466 11.0.4 6.4.41 69669 |                        | 24653    | V × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | ٧٤٥٠٨                                               |                   | 0.441             | ۷۷ر۲۱٦(ر۱          |
|---------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| المساحة كبها عرد٨   | ٤ر٥٨٦          | 76.24 | 12                                                 | 17877               | TCPF1 76113 76417            |                        | אכערו אא |                                         | ۳ر۲۰3<br>۳                                          | 4117              | 1CV.1L            | ۲۲۱۱۶ ۱۲۸۶۱ عر۱۹۶۶ |
| عدد العزب ۷۷۷       | ۲۷۷            | 149   | بر                                                 | ) · <del>\</del> \  | **                           | 7.0                    | ~        | ۲۷۷                                     | 77.                                                 | ĬŠ.               | 10                |                    |
| عدد النواحي ١١      | <u>^</u>       | 3     | ~                                                  | ۵.                  |                              | 18                     | هر       |                                         | 7                                                   | <i>.</i>          | 14.               |                    |
| العاصمة             | كفر الشيخ دسوق | دسوق  | ين.                                                | رق:                 | ؛ ڵ                          | سيدى سالم بلطيم        |          |                                         | سد خميس                                             | م المحادث المحادث | الرياض الخامول ۱۱ |                    |
|                     | كفر الشيخ دسوق | دسوق  | والمن                                              | نع                  | <u>ئ</u> ؛ ا                 | سیدی سالم البرلس مطویس | البرلس   |                                         | مند خديس الرياض الحامول جملة                        | الوياض            | ياعول             | j.                 |
| اليان               |                |       | المراكز الحالية ( بعد تعديلها تبعا للتغيير المقترح | اللية<br>اللتغيير ا | القترح )                     |                        |          | ( يعاد )                                | المواكن المقتوحة ( بعد فصلها تبعا للتغيير المقترح ) | لتوحة المة        | Ç Ç ;             |                    |

# ويوضح الجدول والخريطة الرافقة ما يلى :

۱ ... يتم انشاء « مركز مطويس » على حساب مركز فوة ، وذلك بفصل ١٧ ناحية من توابع الأخير الشمالية ، وبذلك تتمشى حدود المركز الجديد مع فرع رشيد غرباً ، وتتجه شرقاً متمشــية مع الحدود الادارية الجنوبية لنواحي « مطويس ، عزبة عمرو ، القومسيون شرق به ثم تتجه شمالا ، حيث تتمشى مع الحدود الشمالية الشرقية لمركز فوة ، وجملة مساحة المركز المقترح ٢٨٩ كم٢ ، أي نحو ٧٠٪ من جملة مســاحة مركز فوة الحالية ( ٥ر ٤٢١) · ورغم هامشية موقع « مطوبس » العاصمة المقترحة ، بالنسبة لريفها ٠٠ خاصة شمالية ، الا أن جاذبيتها ، وتركيز الحدمات بها تعوضان ذلك ، وعموما فان أبعد قراها عنها « برج مغيزل » تبعد عنهـا بمسافة ٢٢ كم ، وفي وجود الطريق المرصوف الذي يربط بينهما ٠٠ فاذ آثار التباعد تتضاءل نسبيا ، خاصة ٠٠ وان مجموعة القرى الشمالية في مركز مطوبس المقترح « منية المرشد ، برنبال ، الجزيرة الخضراء » ، تتمتع بمستوى خدمة صحى وتعليمي واجتماعي طيب ، وهو ما يقلل أيضا من آثار هامشية موقع مطوبس ، وتجدر الاشارة الى احتمال زيادة عدد نواحي مركز مطوبس الى ٢٤ ناحية ، اذا استقر الرأى على تقسيم زمامات نواحي « عزب الخليج قبلي ، عزب الوقف بحرى ، منية المرشد » ، وهي النواحي التي تتميز باتساع مساحاتها ، فضيلا عن احتمالات الاستصلاح في أراضيها الباثرة

أما هركز فوة في وضعه المقترح ، فيشمل ٦ نواحي من نواحيه القديمة ، بالاضافة الى ناحيتين من نواحي مركز دسوق ، هما « الزوامل ، المنشية المستجدة » وأخرى ثالثة من نواحي مركز سيدى سبالم هي « أبو غنيمة »(١) ، ويتحقق بذلك أن يصبح موقع مدينة فوة مناسبا لريفها ، وتتضاءل آثار هامشية موقعها بالنسبة لريفها المتسع القديم ٠

اما مركز « سد خميس » • • • • • • المقترح أن يتكون على حساب مركز سيدى سالم ودسوق ، حيث تحول تبعية ٦ قرى من الأول و ٥ قرى من البانى • • كما توضح الخريطة ، ويمكن أن تزيد عدد نواحيه الى ١٥ ناحية ، اذا تم تقسيم زمام نواحى « برية الأصيفر ، الروضة ، فقها البحرية ، زبيدة » ، وهى النواحى الكبيرة المساحة داخل المركز المقترح •

<sup>(</sup>١) هذه التواحى وغيرها ٠٠ مما سيقترح فصلها من مراكز وضمها لأخرى ، حالات معروضة للبحث أمام لجان التقسيم الاداري في المحافظة ، بناه على رغبة الأمالى في تغيير تبعية قراهم الادارية ٠

وبذلك ٠٠ قان سد خميس ٠٠ يصبح محاطا بمراكز « مطوبس ، فوة » من الغرب ، ودسوق من الجنوب ، وسيدى سالم من الشرق ، كما أن العاصمة المقترحة « سد خميس » تتمتع بموقع مناسب للغاية وسلط ريفها ، كما يتميز هذا الريف بالتجانس سكانيا وانتاجيا ، فهو يضم أقل نواحى مركزى سيدى سالم ودسوق كثافة سسكانية ، وذلك باستثناء ناحيتى القضابي من توابع سيدى سالم ، والمندرة من توابع دسوق ، فهما من النواحى العالية الكثافة والانتاجية .

وبذلك ٠٠ فان مساحة مركز سيدى سالم الحالية ( ٧٢٣ كم٢ ) - تتناقص الى ٢٢ ٧٦٣ كم٢ ، ويقل عدد نواحيه الحالية من ٢٢ ناحية الى ١٤ ناحية ، يمكن أن تزيد الى ١٧ ناحية ، اذا تم تقسيم نواحى « الحدادى ، البلاص ، منشأة عباس » من نواحيه كبيرة المساحة ٠

وربما كان أجدى ... من زاوية تقسيم مركز سيدى سالم الى قسمين تتشابه ظروفهما الانتاجية ... أن يتم هذا التقسيم عرضيا ، أى من الغرب الى الشرق ، فيتميز القسم الجنوبي ... ككل ... بالكثافة السكانية العالية والانتاجية المرتفعة نسبيا ، بينما يتميز الشمالى بأنه أقل كثافة وانتاجية ، ويكون هذا أجدى من وجهة نظر التنمية والتخطيط ، غير أن موقع سسدخيس ... المرشحة كعاصمة ... قد رجع التقسيم بالشكل المشار اليه ، خاصة وأن سد خميس تتمتع بمواصلات ميسرة مع معظم نواحى مركزها المقترح ، كما أن الأخيرة ، تتجه اليها كمركز خدمة اقليمي جذاب ،

أما مركز دسسوق ٠٠٠ فان مساحته الحالية ( ٢٥٥٣ كم٢ ) تتناقص الى ( ٢ر ٢٣٠كم٢ ) ، ويقل عدد نواحيه من ٣٦ الى ٣١ ناحية ، حيث تفصل عنه أبعد نواحيه عن عاصمته ، وهي مجبوعة النواحي الشمالية الشرقية ، وإذا كانت ناحيتي شابة ( ١٤ كم عن دسوق ) وكفر أبو زيادة ( ١٦ كم عنها ) تتمتعان بمواصلات ميسرة مع مدينة دسوق ٠٠ عبر طريق كفر الشيخ / دسوق المرصوف ، تقلل من أثر نباعد القريتين مع عاصمتهما دسروق ، الا أنه اذا تم رصف الطريق الترابي الموصل بينهما وبين سد خميس عاصمتهما المقترحة ، فان السافة بينهما وبين الأخيرة ٠٠ لا تزيد عن ٨ كم ، وبذلك يضاف الى ميزة سهولة الاتصال بالعاصمة ٠٠ القرب منها أيضا .

ويقترح اضافة ناحيتى « الغنيمى ، حصة الغنيمى » الى مركز دسوق فصلا عن مركز قلين ، وذلك لسهولة اتصالهما بمدينة دسوق، وأيضا لالحاح أهالى الناحيتين طلبا لهــــــذا الفصل والضم الادارى ، لارتباطاتهما التجارية والتسويقية والتعليمية القديمة بمدينة دسوق ،

حيث كانتا ضمن الاطار الادراى لمركز دسوق منذ انشائه في ١٨٤٠ ، وحتى انشاء مركز قلين سنة ١٩٤٧ · أى لاكثر من ١٠٠ سنة ·

٣ ـ وبالنسبة لمركز « الرياض » ، فان انشاء يتم على حسساب مركز كفر الشيخ فقط ، حيث يتم فصل ١٥ ناحية من نواحي الأخير الشمالية ، تتميز بانها أقل نواحيه كثافة سكانية وانتاجية ، كما انهسا أعلاها من حيث معدلات النمو السكاني ، وهي تمثل منطقة المستقبل بالنسبة لاحتمالات التوسع الزراعي أفقيا ورأسييا ، خاصة نواحي « العباسية ، الحلافي ، الرصيف ، أبو مصطفى » ، وتجدر الاشارة ٠٠ الى امكانية تقسيم النواحي الأخيرة الكبيرة المساحة ، بحيث يرتفع عدد بواحي مركز الرياض المقترح الى ١٩ ناحية ادارية ٠

وبذلك ٠٠ فان مركز الرياض هذا ١٠ يصسبح محاطا بمراكز «كفر الشيخ» من الجنوب «سيدى سالم» من الغسرب، ومركسز «الحامول» المقترح من الشرق، وبحيرة البرلس من الشسمال، ورغم موقع العاصمة، المقترحة «رياض كفر الشيخ» الهامشي بالنسسبة لريفها المتسع، الا أن جاذبيتها ويسر مواصلاتها يقللان من أثر ذلك، خاصة ١٠٠٠ اذا امته الطريق المرصوف كفر الشيخ / الرياض / طلمبات لا وطوله ٢٨ كم نحو الشمال حتى بحيرة البرلس، أي لمسافة ١٥ كم آخرى، لربط الرياض بناحيتي أبو مصطفى والرصيف وعزبهما الكثيرة المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ١٠٠٠ المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ١٠٠٠ المتناثرة ١٠٠٠ المتناثرة ١٠٠٠ المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ٠٠٠ المتناثرة ١٠٠٠ المتناثرة المتناثرة ١٠٠٠ المتناثرة المتناثر

أما « مركز كفر الشيخ » ١٠٠ فان مساحت تناقص \_ في حالة انشاء مركز الرياض من ٢٠٠٧ كم٢ الى ٤٥٣٨ كم٢ ، كما يقل عدد نواحيه من ٦١ الى ١٤ ناحية ، وبذلك يتخلص من تورمه الملحوظ ، سمته الادارية المستمرة منذ انشائه سنة ١٨٢٦ ، ويتخذ شكلا أقرب للاستدارة ، تتوسطه \_ تقريبا \_ عاصمته كفر الشيخ ، كما يكتسب التناسني المطلوب لخطة تنمية اقليمية خاصة ، ويتحقق نفس الغرض بالنسبة لمركز الرياض المقترح ، حيث تسمود الأخير \_ أيضا \_ صفات متشابهة عامة من ناحية الكنافة الانتاجية والسكانية .

وهنسا تجدر الاشسارة ـ الى اقتراح ضم ٤ نواحي من مركز كفر الشيخ الى مركز قلين ، هي « أبعادية الروضة ، رزقة الشناوى ، سبو ، محلة موسى » لقربها من مدينة قلين من ناحية ، وللتخفيف عن العاصمة كفر الشيخ من ناحية ثانية ، وهذا ما يفسر تناقص مساحته وعدد نواحيه الى ما سبق ذكره ، ٠٠ وبذلك ٠٠ فان عدد نواحى مركز قلين ( ٢٥ ناحية ) يرتفع الى ( ٢٧ ناحية ) ، كما تزيد مسلحته من مركز كرم ٢٠ كم٢ الى ١١٤٠٠ كم٢ ٠

٤ – ويتم انشاء مركز الحامول على حسساب مركز بيلا ، وذلك بغصل نواحى « الحامول » الكفر الشرقى ، كوم الحجر ، البنا وعزبها ، الابعادية البحرية » عن الآخير ، وجملة مساحتها ١٣٨ كم٢ ، ويمكن أن يضاف اليها الجزء الشمالى من ناحية كفر الجرايدة ، وبذلك ٠٠ فان المركز المقترح يمكن أن يشمل نحو ٢٠٪ من جملة مساحة مركز بيلا ( ١٠٤٩ ٢٠ كم٢ ) ، وتتمثل في أكبر نواحى مركز بيلا مساحة وأقلها التاجية وكتافة سكانية ، وأعلاها من حيث نسبة الأراضى القسابلة للاستزراع ، وأكثر قابلية للتغييرات الادارية المغيدة ، حيث يمكن أن تنقسم هذه النواحى الخمسة الى أكثر من ١٥ ناحية ادارية معقولة المساحة ، خاصة ٠٠ وأنها الآن زاخرة بالعزب الكبيرة الحجم ، المتباعدة عن مقار العموديات والحدمات ، والتى تطالب بالحاح بانشساء نواحى ادارية جديدة تشملها ٠

و يحوط « مركز الحامول المقترح ٠٠ مراكز « الرياض » من الغرب « كفر الشيخ » من الجنوب الغربي « بيلا » من الجنوب ، « بلقساس دقهنيه » من الشرق ، و « البرلس » من الشسمال ، ويشسابه موقع « الحامول » العاصسمة المقترحة ٠٠ موقع كل من الرياض ومطوبس الهامشي بالنسبة لريفها ، وكما سسبق فان جاذبية الحامول وتركيز خدماتها ويسر مواصلاتها ، من العوامل التي تقلل من آثار هذا الموقع الهامشي ، وإذا أضسيف الى ذلك ٠٠ أن المسافة بين العواصم الثلاثة المقترحة ٠٠ وبين آخر نقطة في ريفها شمالا تتراوح بين ٢٠ ــ ٢٥ كم، فان مشكلة الهامشية هنا تبدو أبسط بكثير من هامشية العواصم الادارية الحالية ، التي تبعد الآن ٠٠ عن أقصى نقطة في ريفها شمالا ٠٠ مسافة تبلغ ٠٥ كم بالنسسبة لكفر الشيخ ، تبلغ ٠٥ كم بالنسبة لمدينة في تا تهدو و ٣٥ كم بالنسبة لمدينة فوة ٠

أما مركز بيلا ١٠ فان مساحته تتناقص الى ٢ د ٤١١ كم٢ ، كما يفل عدد نواحيه الى ١٣ ناحية ، ويأخذ شكلا أقرب للاستدارة ، وتأخذ عاصمته بيلا موقعا أقرب للتوسط ، مما يهيى ورصية أكبر لها لحدمة ريفها المرتبط معها بمواصلات ميسرة .

# ثانيا: اقتراح انشاء محافظة جديدة شمالية ( محافظة البرلس ):

يأتى اقتراح انشاء محافظة جديدة ٠٠ على حساب محافظة كفر الشيخ ٠٠ أو من باطنها ٠٠ كنتيجة منطقية ، مهدت لها الدراسة السنبقة ، بما قدمته من أفكار التنمية الاقتصادية من ناحية ، واقتراحات التقسيم الادارى الجديد من ناحية أخرى ، ولا شك أن اقتراحا مشل

هذا ٠٠ لا يجب أن يطرح ببساطة وسهولة ، ذلك أن هنسساك نواحى نتجاوز امكانات أى بحث منفرد ، وجوانب تفصيلية قد يكون من غسير المتاح دراستها أو حتى الالمام بها دون جهود مكثفة ، ولذلك ٠٠ يجب المادرة والاشارة الى أن هذا الاقتراح ، انما تتم مناقشته من خسلال مجموعة من الأفكار العامة عن التنمية ويقطلباتها ، وعن اتجاهسات النقسيم الادارى وضروراته ، مع الاسترشاد بقدر ما يمكن بالدراسات التفصيلية عن المحافظة ، مع التأكيد بقابلية الاقتراح للمناقشة والمراجعة والتعديل ٠

أن المبادى، التي أدت الى اقتراح اعسادة بنا، الخريطة الأداريه المعالية واضافة ٤ مراكز ادارية جديدة هى ذاتها التى تقود الى هسذا الاغتراح أيضا بانشا، محافظة جديدة في شمال الدلتا ، تعد بمثابة الابنة لمحافظة كفر الشيخ ، والحفيدة لمحافظة الغربية ، أى انها من وجهة نظر تاريخية مستمرار لظاهرة الاتجاه بخريطة الدلتا الادارية نحو أطر أكثر تحديدا وخصوصية ، لاستيعاب واقع عمراني يزداد تكاثفا ، بحيث تصبح الحدود الادارية حدودا اقتصادية أيضا ، تشمل واقعا عمرانيا مناسقا ، وتتيح له في ظل خطة تنمية مناسبة ، أكبر قدر ممكن من النمو والازدهار .

ويلخص الجدول الآتى ٠٠ الجوانب العامة لاقتراح انشاء محافظة جديده من باطن محافظة كفر الشمييخ ( السكان حسب تعداد ١٩٦٦ « بالعينة » ) ٠

| العاصمة<br>الإدارية     | المساحة<br>كم٢   | جملة السكان | العزب       | <b>ال</b> نواحى<br>الادارية | المراكزُ<br>الادارية | البيـــان                                      |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| كفر الشبيخ<br>سيدى سالم | 3c-171<br>-c71/7 |             | 907<br>1.81 | \Y\<br><b>V</b> •           | 9 54                 | محافظة كفرالشميخ<br>محسافظة البرلس<br>المقترحة |

وبدراسة الجدول المرفق يمكن تقرير ما يلي :

ا ـ تشمل محافظة كفر الشيخ فى وضيعها المقترح ، خمسه مراكز ادارية « كفر الشيخ » ، دسيوق ، قلين ، فوة ، بيلا ، تبعا لمدودها الادارية المجديدة المقترحة ، هى تمثل مجموع المراكز الادارية

القديمة في المنطقة باستثناء البرلس وهي تحتوى المناطق المرتفعة الكنافة سكانيا ، العالية الانتاجية زراعيا ، التي تزرع معظم زماماتها وتصلل بها نسببة الأراضي البائرة الى أدناها ، وتقسع عاصمتها «كفر الشيخ » بحيث تكاد تتوسط المسافة بين مدينتي دسسوق غربا (٣٣ كم) وبيلا شرقا (٣٥ كم) ، كما تتميز بمواصلاتها الميسرة بين جميع هذه المدن .

٢ ـ أما محافظة البرلس المقترحة ، فتشمل ست مراكز اداريه «سيدى سيالم ، مطوبس ، سيد خميس ، الرياض ، الحاميول ، البرلس » ، في وضعها الادارى الجديد ، وهي تمثل المراكز الجديدة في المنطقة بالاضافة الى سيد سالم ( ١٩٥١) والبرلس (١٨٢٦) ، وتختلف عن محافظة كفر الشيخ من عدة زوايا ٠٠ أهمها ٠٠ وجيود احتمالات واسعة للتوسيم الزراعي الأفقى على حساب أراضيها البائرة ، خاصة في أجزائها الشمالية ، كما انها أقل كثافة سكانية ، وان كانت تنمو يمعدلات عالية خاصة في عقود السنين الأخيرة ٠

وتقع العاصمة المقترحة « سيدى سالم » فى موقع مناسب بالنسبة لريفها ومدنها على السواء ، وان كان ينقصها الاتصلال البرى الميسور والمباشر بالعواصم المقترحة ، وتوضح خريطة المواصلات للمحافظة ٠٠ أن هناك وصلة مرصوفة تصلل بين سلد خميس وسيدى سالم ، وأخرى تصل بين الحامول وبلطيم ، وهنا يجدر طرح الاقتراح الخاص ٠٠ برصف الوصلة الترابية بين مطوبس وسلد خميس ، والثانية بين سيدى سالم والحامول ، ٠٠ ومن ناحية أخرى ١٠ يجب استكمال الوصلة العديدية مطوبس / أبو غنيمة ، بحيث يصل بين مطوبس وبلظيم مرورا بسد خميس وسيدى سالم والرياض والحامول ، ان مثل هذا الغط الحديدى البرى ١٠ يعد من أهم عوامل تنمية المناطق المستصلحة الشمالية ، حيث يصلها مباشرة بغرب الدلتا فالاسكندرية ، كما انه كفيل بأن يمد هذه العواصم بفائض انتاج هذه المناطق النامية ، ممسا كفيل بأن يمد هذه العواصم بفائض انتاج هذه المناطق النامية ، ممسا يربط بين جميع المراكز الادارية في المنطقة ١٠ القديمة منها والمقترحة ، يوجميع مدنها الحالية والمحتملة ٠

٣ ـ تشمل محافظة كفر الشيخ ١٢١ قرية ، أى نحسو ٦٤٪ من مجمسوع قراها الحالية ، بينما لا تحتوى سسوى ٩٥٢ من التوابع ، أى أقل من نصف عدد التوابع ، وبذلك ٠٠ فان متوسط عدد التوابع لكل قرية هو ثمانية في محافظة كفر الشيخ يرتفع الى ١٥ لكل قرية في محافظة البرلس المقترحة ، وتشير هذه الحقيقة الى وجه من أهم أوجه

الاختــــــلاف بين المحافظتين في صورتهما المقترحة ، فالمحافظة الجنوبيه « كفر الشبيخ » تستوعب نطاق السكن القديم في المنطقه ، حيب القرى التجمعة ، وحيث لا تستوعب التوابع من سكانها سموى نسبة تتراوح بين ٢٥ ــ ٥٠٪ ، أما المحافظة الشمالية « البرلس » فتشمل نطياق السكن الحديث في المنطقة ، اي الذي بدا تعميره منذ منتصف القرن ١٩ ، وكانت العزبة هي المظهر السكني المتاح - آنذاك - لاستكمال استصلاح الأراضي البائرة ، ولذلك ٠٠٠ فان معظم قراء الحالية ١٠٠ انما نمت من عزب لا يزيد عمرها عن مائة سنة ، وكلما اتجهنا شمالا ٠٠ كلما سادت العزبة كنمط سكني غالب ، حتى تخلو الأجزاء الشمالية من القرى تماما - باستثناء مركز البرلس وقرى فرع رشيد - وهنا تستوعب التوابع نسسية بين ٥٠ واكثر من ٧٥٪ من سكسان النسواحي ، ان هسدا الاختلاف يعبر ببساطة عن أن المحافظة الشمالية لم تستكمل \_ بعد \_ مظاهر جغرافيتها العمرانية ، فما تزال معظم مراكز سكنها أقل من قرية ، وما تزال جميع مراكز خدمتها \_ باستثناء سيدى سالم وبلطيم \_ أقل من مدينة ، والواقع أن معدلات النمو الحالية لهذه الأجزاء الشمالية ، تشير الى احتمال تحول عدد متزايد من عزبها الى قرى ، كما تشير الى احتمال تحول مراكز خدمتها الى مدن ، سيواء صاحب ذلك القرارات الادارية اللازمة ، أو تم ذلك من خلال النمو السكاني السكني الزراعي عقط ، على أية حال ·· فان هذه الصورة المحتملة ·· تقتضي متابعتها بالدراسه الكافية ، حتى يمكن توزيع مراكز الخدمة التعليمية والصحية والاجتماعية ، توزيعا عادلا ٠٠ في أطار تخطيطي مناسب ، ولا تحسرم العزب ــ كما هو شائع الآن ــ من الخدمات الضرورية لمجرد أنها لم تصبيح فرية من الناحية الادارية ، بينما هي من الناحية السكانية ، والسكنية ي لا نقل عن قرى المنطقة الأخرى •

ولذلك ٠٠ فان الأبحاث والدراسسات المقبلة لابد وأن تتبعه الى توضيع وتحديد الخدمات الضرورية التى يمكن أن تشملها هذه الاطارات الادارية المجديدة المقترحة ، ضمن خطة عادلة علمية لتوزيعها مكانيا ٠٠ فيما يعرف بخرائط توزيع الخسدمات الاقليمية ، وهى خرائط مركبة مباشرة فوق الخريطة الادارية المقترحة ٠

### الراجع العربية:

#### احمسد العتسة:

الزراعة المصرية في عهد محمد على ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٠ .

### ادولف ارمان وهرمان رانكة :

مصر والحياة المصرية في العصور الفرعونية ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحسرم كمال ، النهضسة المصرية ، القاهرة ، (غير مؤرخ ) .

#### السيد صبرى :

تحليل نتائج التعداد في مصر ، القاهرة ، ١٩٣٥ ٠

#### ت ۰ س ۰ جیرار :

الأحوال الزراعية في القطيس المصرى أثناء حملة نابليون بونابرت ، ترجمة يوسف نحاس وخليل مطران ، القاهرة ، ١٩٤٢ ٠

#### جمسال حمسدان :

« في العلاقات بين موارد المياه والعمران في مصر ، ، مجلة مرآة العلوم الاجتماعية ، مايو ١٩٥٩ ·

## جيمس بيكى:

الآثار المصرية في وادى النيل ( مترجم ) ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦٣ ·

# حسين خسلاف:

التجديد في الاقتصاد المصرى الحديث ، مطبعة احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٦٢ ·

#### راشهها البراوي ، محمد عليش :.

« التطور الاقتصادى في مصر في العصر الحاديث » . القاهرة ، ١٩٤٥ •

#### سيسعاد ماهسس :

محافظات الجمهورية العربية المتحدة في العضر الاسلامي مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، المجلد ٢١ ·

### شسسكوى المراغى:

الصناعات الريفية كوسيلة عملية لاصلاح القرى فى ريف مصر ، المؤتمر الزراعى الثالث ، القاهرة ، ١٩٤٩ ·

# عبد السلام هاشم وحسين الشربيني :

« أعمال الرى في مصر » ، المطبعة الأميرية ، القساهرة ، المال ٠ ١٩٥٧ .

### عثمان أباظة:

« اصلاح الأراضى البور وكيفية توزيعها ، ، من أبحاث المؤتمر . الزراعي ، ١٩٣٦ ·

## عسلي ميسادك:

« الخطط التوفيقية » ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ١٨٨٧ م. ...... ١٣٠٥ هـ .

### محمد أمسين حسوته:

« مصر والطرق الخديدية » ، القاهرة ، ١٩٣٨ ·

#### محمسید رمسزی :

« القاموس الجغرافى للبـــلاد المصرية » منذ عهـــد قدماء المصريين ، الى سنة ١٩٤٥ ، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ، ١٩٥٨ ٠

### محمد صفى الدين أبو العز:

« مورفولوجية الأراضى المصرية » ، دار النهضيسة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٢ ·

#### محمود حامد محمد :

« الظواهر الجوية في القطر المصرى ، ، القاهرة ، ١٩٢٧ -

### نجيب ابراهيسم:

« تقدم الرى والصرف في القطر المصرى ، ، من أبحاث المؤتمر الزراعي ، القاهرة ، ١٩٣٩ .

### وليسم سسليمان:

« الفلاح المصرى وملكية الأرض » ، مجلة الطليعة ، العـــدد الأول ، يناير ١٩٦٥ ·

#### المراجسع الأجنبيسة:

- Abu-Lughod J. L. (April, 1965) «Urbanization In Egypt, present State and Future Prospects, Economic Development and cultural change», Vol. xiii, No. 3.
- Ball J. (1942) «Egypt», In Classical Geographers, Cairo.
- Bear Gabrial (1962) "History of Land Ownership In Modern Egypt", Oxford.
- Charles Issawi (1963) «Egypt In Evolution: An Economic Analysis», Oxford.
- Finberg I (1958) «Exploring Villages,» London.
- Hamdan G. M. «1959» «Studies In Egyptian Urbanism», The Renaissance Book shop, Cairo.
- Rent Dument, (1957) "Types of Rural Economy" Studies In World Agriculture, London.



# المسيس

| الموضسسوع                                                                             |                                        | ال   | صفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| مقسسدمة ٠٠٠٠٠٠                                                                        |                                        | •    | ٣    |
| القســـم الأول :                                                                      |                                        |      |      |
| « البرية » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                              | •                                      |      | ٨    |
| القســـم الثاني :                                                                     |                                        |      |      |
| « الاطار الطبيعي » ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                | ,                                      | ٠    | ۱۸   |
| انقســـم الثالث :                                                                     |                                        |      |      |
| « تنویعـــات دلتاویة » · · · · ·                                                      | ٠                                      | ٠    | ٣٨   |
| القسم الرابع:                                                                         |                                        |      |      |
| نحو خريطة ادارية جديدة للدلتا المصرية ـ تنظيم العلاة                                  | الع                                    | لاقة |      |
| بين الريف والمدينة على التطبيق على محافظة كفر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -يىخ | ۸۲   |
| المراجسسع :                                                                           |                                        |      |      |
| المراجع العربيــة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                       | ٠                                      | •    | ۱٠٧  |
| المراجم الأجنبية ٠٠٠٠٠٠٠                                                              |                                        | ٠    | ١١.  |

.

مطابع الهبئة المصرية العامة للكتاب

رفم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۲/ ۱۹۸۸

ISBN \_ 9VV \_ · \ - \ \ £\ \ \_ ·



تتناول هذه الدراسة منطقة « البرارى » نار يخيا ، « وشمال الدك » جغرافيا ، « وكفر الشيخ » تنظيميا وإداريا ، وهى تسميات لمنطقة واحدة في مصر ، وإن تفاوتت حدودها فيها بينهاقليلا .

وهذه المنطقة من دلتا النيل ، تقدم ميدانا نموذجيا لتوضيح تأثير العوامل الحضارية والتاريخية في خريطتها العمرانية ، كما تشير التساؤلات والاحتمالات حول امكانية ضبط مسارات نموها ، والنخطيط لها ضمن خطة تنمية اقليمية منكاملة .